## د. حسه البنداري

أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية البنات - جامعة عين شمس

# البنيات الكاشفة عند نجيب محفوظ

دراسات في النص القصصي من عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٩٦



أسم الكتاب: البنيات الكاشفة في قصص نجيب محفوظ دراسات في النص القصصي من عام 1979 الي عام 1996 السم المؤلف: د/ حسن البنداري أسم الناشر: مكتبة الانجلو المصرية أسم الطابع: مطبعة محمد عبد الكريم حسان رقام الايداع:2890 لسنة 2004

Lande Helder

Laborator Orto Cop All

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

البنيات الكاشفة في قصر نجيب معفوظ

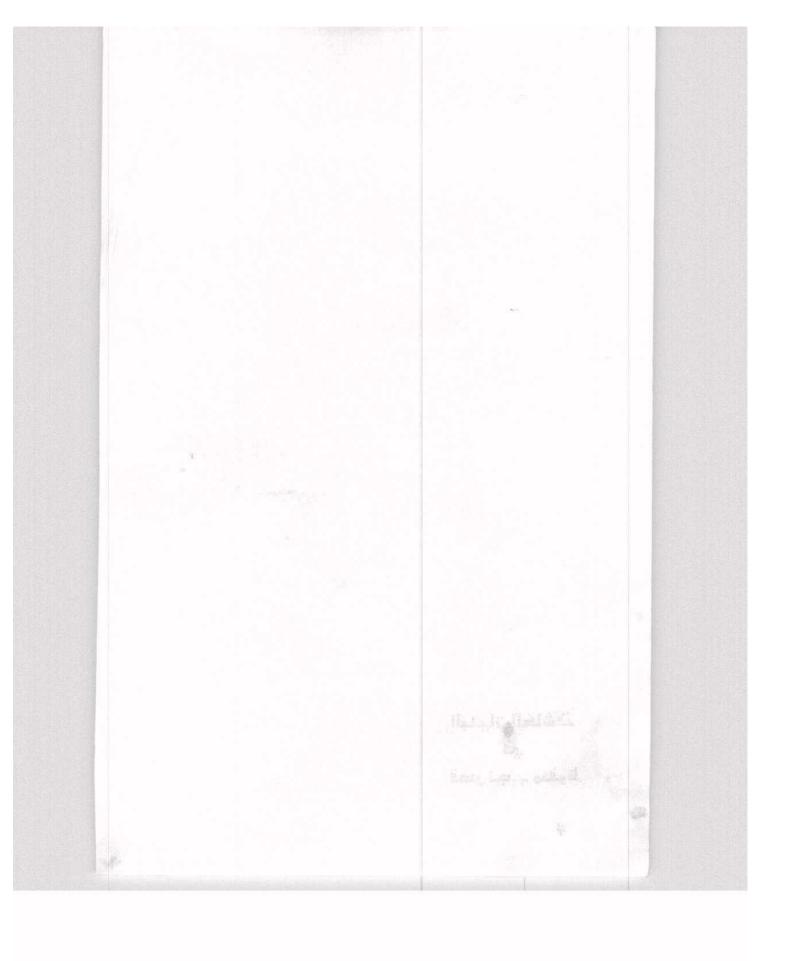

بنيب إلغال المناكز التعنيم

#### تقديم:

أشرت في مقدمة الطبعة الثانية (١) لكتابي "فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ من عام ١٩٣٤ الى نهاية عام ١٩٧٧ الصادر في أكتوبر عام ١٩٨٨ \_ أشرت فيها إلى أنني بسبيل إعداد كتاب آخر يتناول القصص التى نشرها نجيب محفوظ ابتداء من عام ١٩٧٣ ودعوت في تلك المقدمة إلى ضرورة مواكبة هذه القصص بالنظر النقدي .

وقد حالت ظروف دون فراغى من هذا الكتاب الآخر على الرغسم من أننى قد أنجزت عدة دراسات منذ عسام ١٩٩٠ وحتى الآن، نشسر بعضها ومازال البعض الآخر قيد المراجعة، ولم يأخذ بعد طريقه السى النشر.

ويسعدني في مستهل عام ٢٠٠٤ أن أتقدم بالتحية والاحترام مسن كاتبنا الكبير نجيب محفوظ بهذا الكتاب الموعود "البنيات الكاشسفة عند نجيب محفوظ.." دراسات في النص القصصي من عسام ١٩٧٩ إلى عام ٢٩٩٦، وهو يعنى بدراسة القصص القصيرة والقصص المطولة التسي لا تنتمي إلى فن القصة القصيرة ولا إلى القصة الطويلة أو الروايسة على حسب القواعد التي تعارف عليها النقاد منذ النصسف الأول مسن القسرين .

<sup>(</sup>۱) صدرت عن مكتبة الأنجلو المصرية في أكتوبر عام ۱۹۸۸ ابينما صدرت الطبعة الأولسي عن مكتبة أم القرى بالكويت عام ۱۹۸۶، والكتاب في الأصلل رسالتي للماجستير بعنوان الأسس الفنية لتطوير القصلة القصيرة عند نجيب محفوظ من علم ١٩٣٤ الى تهاية عام ١٩٧٧، التي أجيزت بتقدير ممتاز من قسم البلاغة والنقد الأدبسي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عام ١٩٧٩م

وتحتوى القصص التي اخترتها للفحص والدراسة على طاقات فنية متمايزة تتعدد بتعدد زوايا النظر النقدي، وتتنوع بتنوع رؤاه على نحسو تأثيري؛ فكل من التعدد والتنوع بكسب النص القصصي صفة الخلود الذي يبقيه في ذاكرة المتلقى العام فترة زمنية خير قصيرة، ويجعل الفساحص المتخصص يكتشف فيه معطيات جديدة كلما أعاد النظر والتأمل .. ومسن المفيد القول إن الناقد أو الفاحص في هذه الحالسة الابعد أن تكون رؤاه وثيقة الصلة بالنص القصصي موضع الدراسة والفحص، نابعسة منسه، معبرة عنه، فلا يعمد إلى التطبيق المتعنف لهذه النظرية النقدية الغربيسة أو تلك(۱) التي نشأت عن نص غربي بعينه، حتى لا يكون النص غريبا على المتلقي، فينصرف عنه ويصدره عاصفة من الندم والحسرة.

يعمد هذا الكتاب "البنيات الكاشفة..." إلى الكشف عن طبيعة "الشخصية الفنية" في القصص القصيرة والسطولة، التي تسم اختيارها للفحص والتحليل، بزوايا تختص بالبنية الزمنية، وبنيسة الحلم، وبنيسة الاعطاف إلى داخل الشخصية.. ومن ثم فإنه ينقسم إلى ثلاثة فصول ..

• الفصل الأول هو: "الكشف بالبنية الزمنية"، ويعنى بدر اسة طبيعة الزمن الذي تتحرك في إطاره الشخصية الفنية، من حيث ارتدادها إلى الزمن الماضي في مواضع معينة بغرض إضاءة الحدث وتفسيره...

<sup>(</sup>۱) سبق أن تناولت هذه الظاهرة "التطبيق المتصف للنظرية الغربية" على النص الإبداعــي العربي في مقدمة كتابي (جدلية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر)عام ١٩٩٥، وفي مقال نشر بجزيدة الأهرام، عدد ١١/١٢، ١٩٩٨، يعنوان هموم القارئ العربــي،. هل من مكترث؟).

- ومن حيث "استشراف مستقبل فعلها لتوضيح الحركة المرتقبة لــها، والمتوقعة منها. ولهذا فإن هذا الفصل يمضي في مبحثين.
- المبحث الأول هو: "الارتداد الكاشف"، ويركسز على أثسر ارتسداد الشخصية إلى الماضي للوعي بحاضرها، وذلك بصيغ أدائية متنوعسة هي صيغ: المتكلم، والمخاطب، والغائب، وتحليل "الحركة" الدراميسة الناشئة عن توظيف هذه الصيغ.
- المبحث الثاني هو: "الاستباق الكاشف"، ويهتم بدراسة "توقع" الشخصية، والوقوف على "استشراف" مستقبل الحدث في ضوء طائفة من الصور الاستباقية الكاشفة.
- الفصل الثاني "الكشف ببنية الحلم" "، ويركز على "الشخصية الحالمة" الراغبة في "إزاحة الواقع" أو الهم النفسي، سواء أكان الحلم "مناميا"، أم "حلم يقظة. وعلى هذا فإن هذا الفصل يجري في مبحثين:
- المبحث الأول: هو "الحلم المنامي" ويتناول "الأحسلام التي رأتها الشخصية أثناء النوم.. وكيف أنها صدي رغبة في "إزاحة" ما تعاني منه من هموم نوعية في حالة اليقظة، وذلك في ضسوء عدد من المظاهر الفنية المستخلصة من هذا الحلم المنامي.
- والمبحث الثاني: هو "حلم اليقظة" ويتناول الشخصية الفنية وهي في حالة تفكير عميق في هذه الهموم أو تلك، لتنفصل نتيجة هذا التفكير عن الواقع في لحظات نرى فيها الشخصية الحالمة وهي تحقق ما ترغب فيه أو تتجنب ما تخشى منه في عالم الواقع، "مزيحة" بذلك

تلك الهموم التي تعاني منها. ويتم ذلك بعدد مسن العنساصر الفنيسة المستمدة من "الحلم".

- وأما الفصل الثالث وهو: "الكشف ببنية الانعطاف" فأريد به انعطاف السمارد إلى العالم الداخلي للشخصية، لرصد أثر الواقع الخرجي عليها.. وذلك بإجراءين يقصدان "وصف باطن الشخصية المتزن"، ووصف باطنها "المراوغ" ويمضى ذلك في مبحثين:
- المبحث الأول: هو "وصف الباطن المتزن" وذلك من خال وسائل متعددة تتصل بتنوع صيغ الأداء اللغوي. بغرض تحديد المعالم الداخلية للشخصية، وعلاقة هذه المعالم بحركتها في إطار الحدث القصصي.
- المبحث الثاني: وهو "وصف الباطن المراوغ" الذي يعكس صورتين لهذا الانعطاف، هما: الانعطاف لبيان الحركة المتسائلة، والانعطاف لبيان الحركة المتسائلة، والانعطاف لبيان الصخب الشعوري. وتتولى كل صورة منهما تحديد طبيعة الشخصية الفنية، وبيان القيم الأدانية التي تتصل بها وتعبر عنها.

والواقع أن هذه الفصول الثلاثة تسهدف إلسى إبسراز "الجوانسب الجمالية" في القصص المختارة، وما تنطوي عليه هدده الجوانسب من "أفكار" ذات صلة وثيقة بهموم نوعية ناشئة عن "التحولات الاجتماعيسة" وعن "الإحساس بمشكلات مصيرية" مثل الوجود والعدم، والحرية والقمع التي تتعلق بالمصير الإنسساني، وتتصدى شخصيات هذه القصص لمقاومتها وإزاحتها لتحقيق التوازن النفسي، والاطمئنان القلبي.

#### والله الموفق إلى الصواب

حسن البنداري الهرم في : ٢٠٠٤/١/٤

## الفصل الأول الكشف بالبِن<sup>ْ</sup>ية الزمنية

#### الفصل الأول

#### الكشف بالبنية الزمنية

عمد نجيب محفوظ في قصصة التي تنتمي إلى فن القصة القصيرة The short story ورواياته التي تنتمي إلى فن الرواية القصيرة novelette وفن الرواية الكبيرة Romance – عمد إلى توظيف وسيلة سردية قصصية تختص بالزمن في حركته المرتدة إلى ماضي "الشخصية الفنية"، أو في حركته المتقدمة نحو مستقبل أفعالها. وهذه الوسيلة يمكن أن نطلق عليها وصف البنية الزمنية الزمنية moment والعسين بها لقطع السرد الآني لمجرى الحدث أو لوقف مؤقت لنمو حركة الشخصية بغرض المساعدة في الكشف عن مجرى هذا الحدث، أو توضيح معالم الشخصية التي تنهض به.

والمؤكد أن هذا النوع من التدخل الزمني يشكل إيضاحًا إضافيا ضروريا، يدرك القاص بحسه الفني – حاجة المتلقي إليه؛ "فالارتداد" إلى الماضي لا يوظفه كاتب القصة "إلا ليزيد اللحظة إضاءة وكشفا"(۱)، أو ليسلط ضوعًا باهرا على جزء أو موضع من الموقف القصصي للمتلقى، و"التقدم نحو المستقبل" بقطع هذه اللحظة أو تجميد هذا الجزء أو

<sup>(</sup>١) سيد النساج : مجلة فصول. مجلد (٢) عدد (٤) ١٩٨٢، ص١٣٠٠

الموضع من الموقف، لعرض مستقبل الحدث القصصي، أو الأفعال المتوقعة من الشخصية — هذا التقدم تجاه المستقبل يُعد إضافة كاشفة كذلك يحصل عليها عندما يتم التحول من وصف المستقبل السي وصف الحاضر أو الماضي.

والواقع أن هذا الإجراء يؤيد فكرة "حركية الوعي" الدائمة، التسين تدل على أن كلا من الحياة الماضية، والحياة المستقبلية للشخصية مسا تزال نابضة بالحركة والحيوية في حاضرها الذي يقصه الكاتب مجتسهدا في إبراز هذا النبض الحيوي المؤثر، بأن يجعسل المسؤدي المحسايد، أو راوى أو سارد القصة المشارك "يستحضر فجأة إحدى ذكريات الطفولسة مثلا، التي هي بحساب الزمن من الماضي البعيد، ولكنها في اللحظة التسي تساعد فيها "تستحيل في الذاكرة حالاً شياً واضحا حيا قد بعث من جديد"(۱).

كما يجعله ينتقل من لحظة القص الحاضر بما فيه من صور متباينة إلى المستقبل – بمعنى أن يجري الكاتب عملية "تنبؤ Prophecy" تتنبأ خلالها الشخصية بحدوث أمر تحبه وتهواه، أو شيء تكرهه وتخشاه، وهذا دليل على حيوية ما سيصدر عنها من تصرف أو عمل نتيجة هذا التنبؤ، الذي لن يبقى طويلاً بالطبع، إذ سرعان ما ترتد الشخصية إلى واقع اللحظة الحاضرة، ليستأنف القاص أو الراوي رصدها ويواصل التعبير عنها من جديد.

<sup>(</sup>۱) ليون إيدل : القصة السيكلوجية، ترجمة د. محمود السسمرة. يسيروت، ط(۱)، ١٩٥٩ ص٥٠.

ويلاحظ أن نجيب محفوظ قد عمد إلى توظيف هذه "البنية السردية" في قصص كثيرة من إنتاجه القصصي وقصصه التي تتوسط القصة القصيرة والرواية، بل لا تكاد تخلو منه قصة من قصصه التي نشرها في مجموعته القصصية الأولى همس الجنون (٧٤٢)، وما بعدها من مجموعات حتى مجموعة (الجريمة) التي صدرت (عام ١٩٧٣) وعدد هذه المجموعات ثمان(۱). وكذلك مجموعته السبع الأخرى التي بدأ إصدارها بمجموعة (الحب فوق هضبة السهرم) عام ١٩٧٩(١) وحتى مجموعته الأخيرة (القرار الأخير) التي صدرت طبعتها الأولى عام مجموعته الأولى عام مجموعته الأولى عام

ويتجلى هدف نجيب محفوظ من توظيف هذه البنية في حرصه على إثراء حركة الحدث بتعميق دلالتها، وإغناء الشخصية بمدها بالمزيد من الملامح والسمات، وبالمزيد من الكشيف عين خوالجها النفسية وتوتراتها العاطفية، على نحو ما يظهر ذلك في سبب عشرة قصة اخترناها بعناية من مجموعاته السبع الأخيرة، ومن بعض إعداد مجلة "تصف الدنيا" المصرية — وهي: نور القمر، والحوادث المثيرة، والرجل

<sup>(</sup>۱) انظر د. حسن البنداري: فن القصة القصيرة عند نجيب محقوظ ط (۱) ۱۹۸۴ أم القرى – الكويت، وط (۲) ۱۹۸۸ الأنجلو المصرية – الببليوجرافيا. صدر له بعد همس الجنون: دنيا الله (۱۹۲۱) بيت سيء السمعة (۱۹۲۹) خمارة القط الأسود (۱۹۲۹) تحت المظلة (۱۹۲۹)، حكاية بلا بداية ولا نهايسة (۱۹۷۱) شهر العسل (۱۹۷۱)، الجريمة (۱۹۷۳).

<sup>(</sup>۲) صدر له بعد الحب فوق هضبة الهرم، مجموعات: الشيطان يعظ (۱۹۷۹) رأيت قيما يرى النائم (۱۹۸۷)، التنظيم السري (۱۹۸٤)، صباح الورد (۱۹۸۷)، (الفجر الكاذب) (۱۹۸۹)، القرار (۱۹۸۹).

الثاني، وأمشير، وأيوب(1)، وقاتل قديم وعندما يأتي المساء، وآخر الليل، والقتل والضحك(1).

وصباح الورد $^{(7)}$ ، ويوم الوداع، والقضية، وعندما يقول البلبال  $^{(1)}$ ، والقرار الأخير، والغد قادم. والصعود إلى القمر $^{(0)}$ .

ويدل التوظيف الفني "للبنية الزمنية" في هذه القصص، على أنسها ذات طاقة إزاحية: Displacement تعني بتنحية الشسيء وإزالته"، وتجميد نشاط معنى معين، وإبعاده عن المجال البصري للمرء بقصد إحلال "بديل" يزيد من تفسيره ويكثف الكشف عنه. وهذا البديل يتعين في الاسترجاع أو الارتداد إلى الماضي Flash – Back كما يتعين في "التنبؤ Prophecy بأفكار مستقبلية. ومن ثم فإن هذا الفصل يمضيي في مبحثين.. هما "بنية الارتداد" Paek و"بنيسة. مستقبل الحدث المتمنى أو الاستباق" Prediction.

<sup>(</sup>١) الحب فوق هضبة الهرم ص ٤٦، ٢٥٨، (٤) الشيطان يعظ: ٣، ٥٠، ١٤٥، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) التنظيم السري: ١٥٠، ١٨٤، ٢٠٢، ٢١٠

<sup>(</sup>٣) صباح الورد ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) القجر الكاذب: ٩٣، ١٨١، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) مجلة نصف الدنيا عدد ديسمبر ١٩٩٥.

## 



#### المبحث الأول

#### بنيسة الارتسداد

تعني بنية الاسترجاع أو الارتداد الفني Protagonist الكاتب يعمد عن طريق شخصية مركزية Protagonist تسمى بالحركية تسمى "الشخصية الفنية النامية Round character" – إلى قطع الموقف الآني أو المشهد الراهن، الذي يتسم بالغموض، أو بالتعقيد، أو بالرداءة، أو ببلوغه ذروة اليأس، أو بوصوله إلى درجة الغليان النفسي، وذلك بالرجوع عنه أو الارتداء بذاكرة الشخصية إلى لحظات مغليرة ذات بعد ماض، إما بتنوير هذا الموقف أو المشهد الراهن، أو بتعميقه عن طريق استحضار ما أحاط به من ظروف وملابسات نوعية يشعر المؤلف أن المتلقي بحاجة إلى "إيضاحها أو للتعليق عليها"(۱). ويكون ذلك بشكل انتقال مفاجئ (۱) يحدث صدمة نفسية مرغوبة للتأثير على المتلقي لهذا الإجراء، فيتفاعل معه وينفعل به، على النحو الذي يتطلبه الأدب الحيوي، ويدعو إليه.

<sup>(</sup>١) مجدي وهبة، والمهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنــان، بيروت، ط(٢)، ١٩٨٤، ص١٦.

<sup>(2)</sup> The oxford, English - Arabic Dictionary P. 448.

ويتنوع ارتداد السارد لأحداث القصص المختارة للفحص والدراسة والتي أشرنا إليها منذ قليل إلى ثلاثة أنواع متمايزة هي: الارتداد بضمير المخاطب، والارتداد بضمير الغائب، ثم الارتداد بالضمائر الثلاثة.

أما النوع الأول وهو الارتداد بضمير المتكلم point of view في ارتداد قصة نور القمر، وقصة قاتل قديم، وقصة يوم الوداع، والقضية، وصباح الورد: ففي (نور القمر) يقدم الكاتب السارد — Narrator (واسمه أنور عزمي، وعمرة خمسون عاما) — تقديما حركيا للمتلقي المسرود اله، ليحدث بينهما نوعا من التفاعل أو الألفة، حتى يستجيب لحكي الحدث في مختلف مراحله.. قدمه المؤلف هكذا بادئا السرد بضمير المتكلم، "عرفت الحب لأول مرة في حياتي"، ثم يتحول إلى المتلقي بضمير الخطاب في عبارة تكميلية لتحقيق تلك الألفة: "إنه كالموت تسمع عنه كل حين خبرا ولكنك لا تعرفه إلا إذا حضر"(۱).

ولم يكن هذا التحول إلا نتيجة "استدعاء" مسوعًغ. لأن العبارة الأولى تتناول فكرة الموت بشكل عام. فناسبها تحسول في الأداء إلى مخاطب عام كذلك غير محدد الهوية. إنه أي إنسان "يعرف الحب" للمسرة الأولى — كما عرفه أنور عزمي وغيره من العشاق والمحبيسن — إنها معرفة تشبه "الموت" الذي لا يعرف الإنسان حقيقته إلا عند احتضاره. أي أنه قد عقد "مقابلة" فنية بين "حب" قائم على حركة الحياة"، وهذه حقيقة عامة لا تتجه لإنسان بعينه، و"موت" أساسه سكون حركة الحياة إلى النبد. وهذه أيضاً حقيقة عامة يخاطب بها أي إنسان.

<sup>(</sup>١) نور القمر. مجموعة الحب فوق هضبة الهرم، مطبعة مصرط (١)، ١٩٧٩، ص٨.

وبعد أن أوقفنا الراوي أو السارد على هذه الثنائية سسرد بدايسة معرفته بنور القمر" المغنية الجميلة بكازينو "واق الواق"، وهـي معرفـة تنقصها المعلومات الكافية، فلم تتعد هذه المعرفة حدود المشاهدة العامــة وهي تغني أمام جمهور الحاضرين. الذين يحرصون على الاستماع السيى أغانيها العذبة الشجية، ولذلك تفجر في نفسه سؤال متوتر: من هي نور القمر؟) (1)، وسؤال متوتر ثان (كيف الوصول إلى نـــور القمـر؟)(7)، لا سيما أنه قد أدرك مع استمرار رغبته في الوصول إليها والارتباط بها -أن ثمة "غموضا" يحيط بهذه الفتاة أو المرأة الجميلة، دعاه - كما يشير العقل - إلى وقف نمو هذه الرغبة. ولذلك قال "أشار على العقل : أن أقتلع فكرتها من نفسي المعذبة(٣)، وكيف لا يفعل وقد علم ورأى أن "قوى مجهولة تعزلها عن الناس في موسم العمل، ثم سرعان ما تختفي طـول العام"(1)، وماذا عن شعوره الأكيد إذا سلم بهذا الغموض ورحل؟، أو شارك الجميع في الحديث العام عن قوة تأثيرها؟: إن "جميع السكاري يتكاشفون بعذوبه جمالها، ولكنني - فيما بدا لي - خصصت بالهيام بها لحد الجنون"(٥). وهذا يعني أنه يدرك تماما حقيقة الغموض الذي يكتنفها، ومع ذلك فالأمل في كشفه يلازمه ولا يفارقه: "إنها سر مغلق.. علم على بها كالآخرين - محدود جدا، أما هيامي فلا حدود له، على أي حال لم أعرف في حياتي الانطواء أو السلبية "(١). أي أنه يمد رغبته في

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٠

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٨.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٥٠

<sup>(</sup>٤) السابق، ص٧.

<sup>(</sup>٥) السابق، ص٥.

<sup>(</sup>٦) السابق، ص٠٠

الاستحواذ عليها بقوة إرادته وعزيمته وجسسارته وإيجابيته، وإبداء الاستعداد لمشاركة الآخرين في مجريات أمورهم إذا طلبوا منه التدخيل أو المشورة أو النصيحة.

وقد عمدت "رغبته الاستحواذية" obsession القوية هـذه إلـى "إزاحة" أي إحساس احتمالي لدى المتلقى يضاد هذه الصفات أو المؤهلات الأصلية التي تؤهله إلى أن يواصل تصميمه وإصراره على كشف غموض هذه المغنية، ولذلك أوقف السارد تيار الحدث الآني أو الراهـن لعـرض معلومات عن ماضيه في شكل "استرجاعي" يستهدف تغذية تلك المؤهلات الخاصة بشخصيته .. شخصية "أنور عزمي" : "كنت ضابطًا بـالجيش... أدركي المعاش وأنا صاغ في الخامسة والأربعين من عمري. خدمت فيي السودان، والصعيد، والسلوم. وكنت طوال عمري جامح الأهواء مغرمـــا بالنساء سيء السمعة. في صباي وشبابي خيبت أمل والدي، رغم أنسى كنت وحيدهما. بذلا جهدا طموحا ليجعلا مني طبيبا أو وكيل نيابة، ولكنني لم أظفر بالابتدائية إلا بطلوع الروح وقد جاوزت الخامسة عشرة. لــــذت بالمدرسة الحربية كآخر معقل للأمل كي تجعل مني شيئًا ما. وكنت بدينا مفرطًا في البدانة - رمقني ناظر المدرسة الإنجليزي بدهشة، كأنه يتساءل عما جاء بي، ولكني أظهرت من البراعة في السباحة والعدو ما سره وفتح قلبه لي، فقبلني أو أصر على قبولي وهو الأصح. كان الفشــل هو ما يدفعنا إلى المدرسة الحربية لا الوطنية ولا الروح العسكرية. غير أن الروح العسكرية تتولد بطريقة ما، أما الوطنية فقد تكلفت بها تسورة ١٩١٩. وقد اشتركت في مظاهرة المدرسة الحربية المشهورة وأصابني جندي إنجليزي بالسونكي في وركي. ولولا العفو العمام لفصلت من المدرسة وخاب آخر رجاء في وظيفة محترمة نوعا ما. وتخرجت ملازما تأنيا في نهاية أربعة أعوام دراسية. منها عام عقوبسة لا شستراكي فسي المظاهرة. وفي الترام مرة سمعت أحدهم يهمس : كل هذا البدن ومسلازم ثان فقط ؟ !.. فهمس آخر إنه وزن لواء !..

وكان اللواءات في تلك الأيسام ذوى كروش وبدانة. تحسبهم قصابين لا عسكريين. ومات والدي، وامتدت خدمتي خمسة وعشرين عاما، ثم أدركني المعاش فوجدت نفسي ضخمًا وحيدًا ضائعًا يعيش فسي زنزانة انفرادية في صورة شقة. رسمت خطة لإنقاص وزنسي فصرت مقبولا. وفترت بهجة الطعام والنساء. وكان الشعر يستهويني فقررت أن أتخذ من حافظ إبراهيم مثالاً على نحو ما، وشغلت وقت وحدتي بالقراءة في شتى المعارف الدنيوية والدينية، وبت من رواد قهوة المالية – قهوة أصحاب المعاشات – ألعب النرد والدومينو، وأتكلم في السياسة أو أعلى على الأحداث، أفلسفها مستعينا بثقافتي المتنامية، ثم أنضم لكثيرين لأداء صلاة الجمعة، ورحم كثيرون وحدتي فاقترحوا على أن أنوج : (الخمسون مقبولة، صحتك جيدة، لم تشب شعرة واحدة في رأسك بعد.

فكرت في ذلك باهتمام فاق تصوري، ولكن ثبط همتي أن ظروفي لن ترشحني إلا لامرأة يائسة وقد أبيت ذلك. الحق أنسي اعتدلت في شهواتي، ربما كرد فعل لما سبق، وقنعت أكثر الوقت بمراقبة الهواتم من موقعي في القهوة، ونادرًا ما وجدت الدافع القوى لمطاردة إحداهن. أصبح لهن في قلبي أكثر من منافس كالكتاب والمسرح والسينما والأصحاب المدنيين، حتى اقتادني مصيري المحتوم إلى الواق الواق"(١).

<sup>(</sup>١) السابق : ص٤.

فقد عمد السارد narrator بهذه الارتدادة المطولة إلى تسويغ أو تبرير إصراره" على الوصول إلى هذه المغنية والاستحواذ عليها. فهي هدفه السامي الذي اضطره إلى نبش تقاطعات الماضي. وكيف لا يفعل وهو الذي خصص بالهيام بها لحد الجنون، كما أنها الموعودة التي أجلت اقترانه أو ارتباطه بأخرى في السنوات الطويلة الماضية. إن "تور القمسر" هي التي كان يبحث عنها في صمته، وخلال قراءاته، وأثناء مجالسة الأصدقاء بمقهى المعاشات. وعندما تصور أنه قد حظى بــها أخـيرا -صدمه هذا الحصار الغامض المريب يحيط بها من كل جانب. ربما لو كان شخص غيره قد تعرض لذلك لا نسحب وآثر السلامة. فحراسها أشسداء ومتشددون. فلا يمكن لأحد اختراق الحصار المضروب حولها. ولكنه لا يعترف بهذا الحصار، ولا يقره ولا يسلم به، ولن ينسسيه كازينو "واق الواق" الذي قدر له أن يزوره لأول مرة في حياته بفعل قـــوة مجهولــة مسيطرة: "اهتدائى إليه مصير حتمى"(١)، كما قدر له أن يسرى مغنيته الجميلة ذات الصوت العذب الشجى لأول مرة في حياته.. فأخذته بجمال الشكل وعذوبة الصوت إلى عالم جديد لم يره من قبل، وتجربة فريدة لـم يجر بها من قبل.

هو الحب إذن للموعودة التي طال انتظاره لها. مسا عليه إلا أن يستمد من تاريخه وماضيه "قوى" معينة يواجه بسها النفر والأخطار، فيقنعنا بأنه "مؤهل" للسعي في مجالها، والاستحواذ عليها. وتتعين هسذه القوى في الإفصاح عن خصائصه البدنية، والخلقية، والنفسية وهسي: "جسارته" و"تربيته الرياضية" و"تشأته العسكرية"، و"تجسارب أسفاره"،

<sup>(</sup>١) نور القمر، ص٤.

و"قوته الجسدية والجنسية"، و"ثقته بنفسه" و"قـوة إرادتـه". و"كبريائـه وإبائه"، و"ثقافته النوعية" دينية ودنيوية. فهذه القوى التي طرحها السارد في هذا الارتداد الموسع – تُعد مظهرا أو استجابة لضرورة فنيـة وهـي الكشف عن طبيعة شخصيته، من حيث "اقتناع" المتلقـي بمـدى قـدرة شخصية أنور عزمي على مواكبة حركة أو سكون (نور القمـر)، ومـن حيث نجاحه أو إخفاقه في كسب معلومات أو معارف عنها توصله إليـها، أو من حيث مدى تطويره للحدث إلى تلك "النهاية المحتومة" التي تتخايل لعينيه منذ بداية القص وأثنائه، والتي توضح "استمرار" نور القمـر فـي دياته سواء نجح في الاستحواذ عليها أو أخفق في ذلك.

كما راعى السارد أن يكون هذا الارتداد مشتملا على "طاقة درامية" ذات أبعاد ثلاثة تتعلق بالإيحاء والرمز، والصبغة العامة" و"البوح الذاتى — بضمير المتكلم".

أما البعد الأول: فهو الإيحاء بالخطر، ذلك أن السارد يوحي بتوقع مخاطر جسيمة بسبب إقدامه على الدخول في هذا العالم الجديد بما ينداح فيه من مفاجآت غير متوقعة سارة أو غير سارة. لخصها السارد في عبارة بآخر الاسترجاع أو الارتداء وهي "... حتى اقتادني مصيري المحتوم إلى الواق الواق".

وأما البعد الثاني فهو (رمزية الاسم)، ذلك أن السارد قد عمد في العبارة الأخيرة – إلى توظيف تركيب – حذف منه المضاف (كازينو)، واكتفى بالمضاف إليه (الواق الواق) – ليرمز بهذا التركيب إلى استحالة ارتباطه بنور القمر، وذلك لأسطورية الاسم (الواق الواق) الذي لم نسمع

به إلا في إحدى حكايات (ألف ليلة)، إذ أطلقه الحاكي علسى جزيرة أو أرض خيالية لا وجود لها في الواقع.

وأما البعد الثالث فهو: "فاعلية صيغة الارتداد"، فقد اعتمد السارد (أنور عزمي) على ذاكرته، وهي ذاكرة مرتبة منظمة سساقت معلومسات ذات صلة حميمة به. والاعتماد على مثل هذه الذاكرة يضع الاسسترجاع (أو الارتداد) في نطاق منظور الشخصية، ويطبعه بصبغة خاصة، ويعطيه مذاقا عاطفيا، ينعكس على قدرة التلقي لدى القارئ أو المتلقي بوجه علم فينفعل بحركة الشخصية الساعية لتحقيق إرادة ذاتية أو قدرية، ويتفساعل مع هذه الحركة بالسلب أو بالإيجاب، بالقبول أو بالرفض، وبالمحبسة أو النفور، وغير ذلك من المتضادات التي تغني شعوره، وتستري إحساسه وعاطفته.

ولكن هذه الطاقة الدرامية ينتقص من فاعليتها أن هذا الارتداد اقتصر على سوق "معلومات" متوالية، ذات صور متنوعة دون أن يذكسر ردود أفعاله تجاهها، بأن نتعرف على أحاسيس مثل: القلق، أو الحسزن، أو التعاسة، أو الخواء العاطفي في مقابل تعرفنا على أحاسيس أخسرى كالسرور، أو السعادة أو الامتلاء العاطفي، والتوازن النفسي، وغير ذلك من الأحاسيس التي تشكل ما يسمى بالاستجابة Response النفسية التي تطبع الاسترجاع أو الارتداد بطابع "التوتر الحركي"، الذي يعزز طاقته الدرامية، فضلا عن أن هذه المعلومات أو الصور قد اتخذت صفة "التسجيل" دون التوقف التحليلي، وهو ما أضعف هذه الطاقة، وأندر بتراجع "المراقبة الخارجية" المصاحبة، التي تتمثل في القارئ أو السامع أو المتلقى بوجه عام.

ويندرج تحت هذا النوع ارتداد السارد في قصة (قاتل قديسم) (١)؛ فقد عرض السارد (وهو ضابط شرطة أحيل للمعاش أو إلى سن التقاعد) - حالته إذ إنه لا يكف عن الإحساس بالمعاناة بسبب إحالته قبل أن يتمكن من القبض على قاتل (علاء الدين القاهري)، وهدذا الفشل في التوصل إليه أصابه بهم شديد رغم مرور خمسة وعشرين عامسا على حادثة القتل. وقد تضاعف همة ونشط نشاطًا كبيرا بعد اطلاعه على مذكرات القتيل التي نشرت مؤخرا. صور السارد "عمق اكتراثه" بنشسر هذه المذكرات التي تعد فتحا جديدًا لملف قديم لم يغب عن ذهنه طوال السنين الماضية. وجاء تصوير ذلك بضمير المتكلم" على هدذا النحو: "صدرت يوميات علاء الدين القاهري فاقتحمت عزلة شيخوختي عاصفة بهدوئها، وانقطاعها عن الحياة العامة. عاد اسمه يطاردني وينكأ جرجا في كبريائي، ويذكرني بفترة الاحترام والتقدير، وعهود النفور والرفيض، وأخيرا الفشل. وأقتنى الكتاب وانهمك في قراءته بدءا من مقدمسة ابن أخيه، فأقف على سر تأخير النشر ربع قرن عقب مصرع الرجل احتراما لوصيته. وأغوص بين السطور لعلى أعثر على حل للغز الذي حـــيرني. وينبثق من إحدى اليوميات بصيص نور، فأمتلئ بالاستثارة واتنفض من الذهول، وأهتف في حجرتي المغلقة. كان القاتل بين يدي طول الوقت"<sup>(٢)</sup>.

فقد أفاد الضابط بهذا السرد الوصفى الآني أن ثمة إحساسا حسادا بالحسرة تملك حياته رغم مرور ربع قرن من الزمان، بسبب فشله الذريع في التوصل إلى القاتل. واستمرار هذه الحسرة دليل على أنه يواصل

<sup>(</sup>١) قاتل قديم (مجموعة التنظيم السري) مكتبة مه ر (ط) ١٩٨٤، ص١٥٠

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٥٠

تذكره لهذه القضية، ويتمنى الإسهام أو المشساركة في الكشف عن غموضها لإظهارها في دائرة الضوء من جديد لتطبيق العدالة على القلتل المجهول لدوائر البحت الجنائي حتى الآن. ولم تكن صيحته الهتافية أثناء القراءة: "كان القتال بين يدي طول الوقت" – إلا مظهرا لتعرقه على ذلك القاتل الذي أنتج جهله به – هذا الإحساس المؤيد بالحسرة المعذبة.

ويكون الطريق إلى إزالة هذه الحمرة وإزاحتها ههو وسيلة، الارتداد، الذي سيمنحه الأمل، ويهبه المسوغ لاستئناف عمليه الكشف عن القاتل، أو المساعدة في إلقاء القبض عليه، لتقديمه إلى العدالة كهي تقتص منه.

ونتيجة لوعي الكاتب بأهمية إقناع المتلقي — عمد إلى تبصيره بحجم هذه الحسرة والعوامل التي أدت إليها، وذلك بأن وظف ذاكرة الضابط — السارد التي تعتبر "خزانا لمادة الحكي، فمنها يستمد مادته"(۱)، محاولاً بذلك استرجاع جزئيات، أو "تثار من ذكريات بعيدة"(۱). ويتجلع هذا التوظيف في "ارتداد حركي حيوي" مسبوق "بقطعع" CUT للسرد الوصفي، ومسبوق أيضا بتمهيد لصورته تعين في سرد السارد: "واخترقت الضباب إلى حجرتي في نقطة الشرطة"(۱)، إذ إن هذا القول السردي الذي استحضر فيه خياله النشط صورته منذ ربع قرن – وهو يباشر التحقيق في جريمة القتل بمركز الشرطة— يتسم هذا القول "بحركة

<sup>(</sup>١) سعيد يقطين : القراءة والتجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء - المغرب ط (١) ١٩٨٥ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٢٩

<sup>(</sup>٣) قاتل قديم، ص١٥.

مندفعة" إلى الارتداد من غير مانع يمنعها أو حاجز يحجزها أو حائل يحول دونها. كما أن هذا القول يتسم "بقفزة قطع" Iamp cut سببية مستدعاة بنشاطه الذهني. فدفعه هذا وذاك إلى وسيلة الارتداد على هذا النحو:

"رأيت رجلا يندفع داخلاً مضطربا شاحب الوجه بجسمه الطويل المفتول ويقول لاهثا:

- الأستاذ قتيل في فراشه.

وتفحصته بعين محترفة متسائلا عمن يعني ؟ فقال :

- الأستاذ علاء الدين القاهري:

فاشعل اهتمامي، وأدركت في الحال أن الروتين سينحرف عن مجراه المألوف.

- أنا خادمه، ذهبت صباحا كالعادة، رأيت حجرة نومه مفتوحــة، فألقيت نظرة فرأيته في فراشه غارقا في دمه.

واستجابة لاستفسار قال:

- أغادر بيته ليلا وأعود إليه في الصباح فأفتح الباب بمفتاح، أما المفتاح الآخر ففي حوزة الأستاذ.

لم أضيع وقتا أكثر من ذلك فأبلغت المأمور، وذهبت السى بيت الأستاذ بصحبة قوة من الجنود والمخبرين"(١).

فمن الملاحظ في هذا المقطع أنه قد اشتمل على عدة عناصر فعالة ومتصلة، العنصر الأول: يتعين في "الحركة المندفعة" التي صدرت عسن الخادم فحركت تلك الأحاسيس الكامنة لدى السارد. العنصر الثاني هسو:

<sup>(</sup>١) السابق ، ص ١٥٠ – ١٥١.

"الملامح النفسية للخادم": وهي اضطرابه، وشصحوب وجهه، وتوتر صوته. والعنصر الرابع هو "الإسراع" بإبلاغ "المأمور" بخبر الجريمة. والعنصر الخامس هو: "تنفيذ أمر محضر الجريمة"، يسراوده الشعور بالأمل في أن يكشف عن ملابسات حادث القتل بجمع الأدلة التي توصله إلى القاتل.

إن جميع هذه العناصر المتصلة قد أمدت ارتداد السارد "بحيويسة درامية" مطلوبة. وذلك لتفعيل "إزاحة" أحاسيس الإحباط، واليأس والسهم، أو على الأقل التخفيف من هذه الأحاسيس، لإحسلال بديسل عنسها وهسو "الاطمئنان القلبي"، أو "التوازن النفسي" الذي ينشده طسوال ربسع قرن باعتباره ضابطًا مكترثا بالأمن" رغم "التقاعد" أو المعاش، ورغم بلوغسه هذه المرحلة من العمر.

ولكن الكاتب لم يكتف بهذا القدر من "حيوية الارتداد" فعصد إلى تعزيزها عن طريق السارد بتفريع أو توليد ارتداد آخر منه، وذلك حيسن غمرت الضابط وهو في طريقه إلى منزل القتيل ذكريات عنسه بوصف شخصية عامة، ذات ثقل ثقافي وأكاديمي؛ فهو معروف لدى المتخصصين في الحضارة العربية، وغير المتخصصين. يسرد الضابط ذكرياته بقوله: "وفي الطريق غمرتني ذكريات، ذكرت حماسي نفكره أيام الدراسة السذي زحف عليه الفتور فيما بعد وختم بالرفض. كان أستاذا جامعيسا مرموقا ومؤلف كتب تعتبر المرجع الأول في الدعوة "للحضارة العربية والنقد المر للتراث". فحظيت بقلة من المعجبين وكثرة من الناقمين، وجسرى الزمن وتغير، فبلغ سن المعاش، واعتزل في بيته، واقتصر اتصاله بالناس على استقبال بعض الزملاء ممن على شاكلته في الرأي، وبعض الشباب مسن المعجبين. وعانى الجو العام من اختناق فسي الفكسر على المستويين

الرسمي والشعبي، فلم يعد يطبع كتبه، ولم يتيسر الاطلاع عليها إلا فـــي دار الكتب وخاصة لأصحاب الرسائل الجامعية. رغم ذلك بقى اسمه حقيقة ثقافية ذات وزن تقيل في الجبل المنصرم وقلة من الشباب (۱).

وهذا النوع من الارتداد التفريعي أو التوليدي بمثابة حادثة داخط حادثــة (۱) Embedded event أو "الســـرد داخــل الســـرد داخــل الســـرد داخــل الســـرد داخــل الســـرد انتقل إليه وهو يقدم ارتـــداده الأصلي. وقد تضمن هذا الارتداد طاقة إضافية تمثلت في صورة حركيــة للضابط: من حيث سيره نحو منزل القتيل، ومــن حيـث تذكــره لتيــار ذكرياته عن تحمسه لفكره الحضاري المعروف، ومن حيث تتبعه لتـــالق القتيل ثم تراجعه وانزوائه واعتزاله الحياة الرسمية، وكيف أنه بسبب هذا الاعتزال قد اكتفى بمقابلة بعض زملائه وتلاميذه في المنزل، ومن حيــث "بقاء" اسمه وفكره بوصفه حقيقية ثقافية لا يمكن إغفالها، أو التـــهوين من شأنها، أو التقليل من قيمتها التي يعـــترف بــها ويقدرهــا محبــوه وخصومه.

كما تضمن هذا الارتداء الفرعي قوة تأثيرية أحدثت في نفس السارد المزيد من الحركة والتوثب والتحفز، والرغبة في إزاحة غموض هذا الحادث، والكشف عن مرتكبه. وقد واصل السارد ارتداده أو استرجاعه مبينا أثر هذا الارتداد الفرعي، وذلك بقوله: "فلم تغب عنسي خطورة الجريمة وأثرها المنتظر"(1)، ولا سيما أن هذا الأثر قد عززته

<sup>(</sup>١) السابق ص١٥١، ١٥٢

<sup>(</sup>٢) د. محمد عناتي : المصطلحات الأدبية، لونجمان، ط (١)، ١٩٩٦، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص١٥٢.

تحريات ذات مشاهد عدة، وصور مختلفة وأحاسيس متنوعة (۱)، اقـــترنت بشخصية القتيل الذي يكشف الارتداد — بعد ذلك — أن قاتله هو خادمــه، الذي لم تحم حوله الشبهات، فقيدت القضية ضــد مجهول، حتــى أورد القتيل في إحدى يومياته اسم القاتل وهو (عبده مواهب)، وكتب عنه يبين بعض عيوبه وأخطرها وهو "التلصص والتنصت" – فقال : "لم يكف عــن التصنت (كذا)، وقد ضبطته مرة لصق الباب وأنا ذاهـب لبعـض شــاني فعاتبته عتابًا مرًا. وذات يوم وهو يقوم على خدمة إفطاري — حانت مني التفاتة إلى مرآة، فلمحت صورته المعكوسة تنطــق بــالحنق والغضـب، فاعترضتني كآبة وتساءلت : كيف احتفظ برجل يضمر لي هـذا الشـعور الأسود" (۲). وفي موضع آخر من اليوميات قال : "بجب التخلص منه فــي أقرب فرصة وقد ناقشت مشكلته في إحدى الجلســـات الثقافيــة، فــأثنى الزوار عليه وقالوا : إنه مثل للاستقامة والطيبة.ولكني على خــبرة بمــا الزوار عليه وقالوا : إنه مثل للاستقامة والطيبة.ولكني على خــبرة بمــا يمكن أن يصدر عن هذه الأنماط إذا جرحت ضمائرها. يجب التخلص منــه في أقرب فرصة مهما صادفني من صعوبات في إحلال آخر محله" (۱).

فهذه الفقرة من يوميات القتيل – تعد بمثابة إضاءة تدعم "الهدف" من ارتداد ذهن الضابط السارد إلى المساضي البعيد – وهو (الهدف) الوصول إلى الحقيقة أو الكشف عن هذه الجريمة، التي لم يستطع نسيانها رغم مرور تلك السنين الطويلة. ذلك أن كلا من "التذكر" و"قواءة هذه الفقرة المثيرة من اليوميات" – أزاح غموض الواقع الراهن – فدفعه

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٥١ – ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۹۰۱.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٥٩.

ذلك إلى القول: "امتلأت بالاستنارة متأخرا جدا" وإلى الهتاف: "وهتفت: "كان القائل بين يدي طول الوقت"(۱) كما دفعه ذلك إلى إجسراء حديث أو مونولوج داخلي Lemonologue inte'rieur على هدذا النحو: "الآن قد سقطت العقوبة، واندثر التحقيق، وتوفى الكبار الذيسن باشسروا التحقيق أو أشرفوا عليه، ولعل القائل قد لحق بهم أو سبقهم إلى جسوار ربه. وأمكنني أخيرًا أن أقف على الباعث على الجريمسة الدي ضللتُسه وقتها. ترى هل مات الرجل أو مازال حيا؟)(۱).

أورد الكاتب هذا الحديث النفسي أو المونولوجي للسارد ليتوافق مع رغبته في مقابلة القاتل، "رغم إفلاته القسانوني مسن العقوبة"("). وليتناسب مع أمنيته في العثور عليه لمجرد إرضاء نفسه: "تمنيست أن أعثر عليه ولو لأعلن انتصاري العقيم. ولن يتضح عقمه – لجهله غالبًا بالقانون – حتى أكاشفه بذلك"(1).

وقد أحدثت كل من رغبته وأمنيته حركة نشطه" بنفسس السارد، فاتجه إلى مسكن (عبده مواهب) بعطفة السد، التي سبق أن أخضعها لتحرياته منذ ربع قرن لجمع معلومات عنه ربما تفيد في إجراءات التحقيق في جريمة القتل. وهذه الحركة النشطة هدفها إعلان انتصاره أمام نفسه وأمام القاتل – إن وجده حيا – ليرى أثر المواجهة بعد مرور سنوات طويلة لم تخل أبدا من شعوره بالفشل والإحباط والإخفاق. ولذلك واجهه، وأخذ يتأمله وهو جالس فوجده عجوزا ببصر ضعيف، ووجه

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٠١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩٥١.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص١٦٠.

كثير الغضون، وسوالف ناصعة البياض كالزغب، تبرز من حافة طاقيـــة بيضاء، فضلا عن عجزه عن الكلام، واكتفائه بالاستماع إلـــى عبـارات الضابط المتوالية (إنك لا تتذكرني، ولكنك لم تنس ولا شك مصرع الأستاذ علاء الدين القاهرى!)، (أنا ضابط التحقيق. كلانا تقــدم بــه العمـر) (١) وأخيراً انكشفت الحقيقة وثبت أنك قاتله) (١).

ولكن هذه الإراحة للحاضر التي استهدف الارتداد التوصل إليها - بدلاً من أن تشعره بالارتياح، وتحدّ من توتره، جعلته يستشعر اليأس والإحباط والهزيمة؛ لأن حركته الناشئة عن هذا الارتداد الإراحي - أفضت به - في مواصلة للارتداد - إلى "القاتل" بعد فوات الأوان أو في الوقت غير المناسب، ذلك أن القاتل ما لبث حين واجهه الضابط: "أن أتسعت عيناه في ذهول، ولكنه خرس فلم ينبس. وقام بجهد وصعوبة، ولكنه ما لبث أن انحط فوق الكنبة. أسند رأسه إلى الجدار ومدّ ساقيه وتقلصت عضلات وجهه نافئة زرقة ترابية، وفتح فاه، ربما ليقول شيئا لم يقله أبدا. ثم استسلم أمام قوة مجهولة، فمال رأسه على كتفه، وجزعت فهتفت به لا تخف، انقضى زمن الجريمة، اعتبر حديثي مزاحا، ولكنه كان قد أسلم الروح"(").

وقد نشأ عن هذا الارتداد الإراحي إحساس بالحزن الشديد لدى الضابط السارد، فحدث نفسه يلومها ويؤنبها على هذا النحدو: "أقدمت على مغامرة لأحقق نصرًا عقيما فبؤت بهزيمة جديدة أفقدتنى مسا كنت

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٦١.

أحظى به من راحة البال. ومن حين لآخر أتساعل في ضيق : ألا أعتسبر أنا أيضًا قائلا ؟ !" (١). أي أنه سوف يقضي بقية حياته في حزن مضاعف، يداخله إحساس حاد بالذنب، لأبه لم يكشف عن القاتل بعد ربع قرن إلا وهو جثة هامدة. فقد تسببت مفاجأته الرجل الطاعن في السن في وفاته. ويعني هذا أن حركة ارتداد السارد قد امتلكست "حيويسة" بارزة لكونها لم تكتف بالوقوف على الماضي، بل تجاوزته إلى الحاضر على النحو الذي تحقق.

ولنن اشتمل ارتداد السار (أنور عزمي) في قصة نور القمر -على "طاقة درامية مؤثرة" - فإن ارتداد الضابط السارد في قصة (قاتل قديم) قد احتوى أيضنا على "طاقة درامية مؤثرة" وإن اختلفت عنها في مكوناتها التي تتعين في خمس صيغ حركية":

الصيغة الأولى: بروز الإحساس الحاد بالحسرة لدى السارد"، نتيجة الفشل الذي منى به في محاولته الوصول إلى مرتكب جريمة قتل رغم مرور ربع قرن من الزمان... وكيف لازمه هذا الإحساس حتى بعد بلوغه سن المعاش القانوني منذ خمس سنوات، حيث أغلق محضر التحقيق على أن مرتكب هذه الجريمة مجهول عجز البحث الجنائي عسن التوصل إليه.

الصيغة الثانية: تتجلى في حركية إحساسه بالأمل في العثور على القاتل بسبب مذكرات القتيل التي أوصى انشرها بعد وفاته، وكيف أن بعض يومياته قد حددت القاتل كما تبين من قبل، فدعاه إحساسه إلى

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٦١.

العمل والسعي لمواجهته رغم علمه بأن الجريمة قد سقطت ولن يعاد فتح التحقيق، ولا محاكمة القاتل.

الصيغة الثالثة هي: حركية الارتداد الفرعي أو المتولد عن الارتداد الأصلي، وهو كما أوضحنا مختص بالموقف العلمي والحضاري، وبالجانب السلوكي والاجتماعي، المتعلق بالقتيل علاء الدين القاهري، واستثمار السارد لهذا الارتداد في "مدّنا" بمشاعر الدهشة، والاستغراب، والتعاطف، وفي "توصله" إلى الجاني أو القائل وهو الخادم (عبده مواهب).

وأما الصيغة الرابعة فهي "بروز الملامح النفسية لعبده مواهب" أثناء حضوره إلى مركز الشرطة لكي يبلغ عن مقتل مخدومه : علاء الدين القاهري. وهي ملامح خدعت الضابط السارد فلم يوجه إليه اتهاما بالقتل المباشر أو غير المباشر، واستبعده طول فترة التحقيق، وأثناء إجراء التحريات عن جميع المحيطين بالقتيل بمن فيهم عبده مواهب، كما برزت هذه "الملامح النفسية" للقاتل بعد أن تمت مواجهته من قبل الضابط السارد، الذي أدت صراحته إلى تأثر القاتل الطاعن في السن، ثم إسلامه الروح أمامه في لحظات قليلة.

وأما الصيغة الخامسة فهي: "تسيّد الحالة النفسية للضابط السارد" لجميع صور الارتداد، وخلال المونولوج البوحي – والمبادلات الحوارية. فهي حالة إحساس عارم "بالهزيمة" في الماضي حيث فشل في القبض على القاتل، وفي الحاضر حيث ظن أنه "سينتصر" أخيرًا على القاتل الذي لن يقدم إلى العدالة لسقوط التهمة بالتقادم، فثمة انتصار معنوي يشعره بالتوازن النفسي أمام نفسه. ولكن هزيمته امتدت بوفياة القاتل خيلال

المواجهة الصريحة... إذ توقف قلبه إلى الأبد. ليتواصل تسأثير جريمة القتل لسنوات أخرى تالية جعلت السارد يبوح لنا بقوله: "أقدمست على مغامرة لأحقق نصراً عقيمًا فبؤت بهزيمة جديدة، ألا أعتسبر أنسا أيضًا قاتلاً؟!".

ويندرج ارتداد السارد وهو (مصطفى ابراهيم) في قصة (يوم الوداع) (۱) — تحت هذا النوع — فقد تولى السارد تقديم الحدث تقديما يفيد أنه مشارك في صنعه، بمعنى أنه هو الذي سيدخل منذ بداية القص في تحديد معالم "الرؤية السردية Focus Of Narration"، التي تغطي حدث القصة، الذي يبدأه بقوله: "الحياة ماضية بكل جلبتها كأن شيئًا لم يكن.كل مخلوق ينطوي على سرة وينفرد به، لا يمكن أن أكون الوحيد، لو تجسدت خواطر الباطن لنشرت جرائم ويطولات، بالنسبة لمي انتهت التجربة من جراء حركة عمياء. لم تبق إلا جولة وداع. عند مفترق الطرق تحتدم العواطف وتنبعث الذكريات. ما أشد اضطرابي. تلزمني قدرة خارقة للسيطرة على نفسي، وإلا تلاشت لحظات الوداع "(۱).

وتعني هذه البداية المسرودة بمزيج من ضميري الغائب والمتكلسم — أن السارد يعاني من مشكلة أو مأذق خطير.. وقد عمد الكسانب إلى تنوير هذا المأذق — بواسطة السارد — عن طريق "البوح الذاتي"(")، وعن طريق وسيلة "الارتداد الحيوي بضمير المتكلم"، — يبين به معالم علاقته بزوجته، منذ أن رآها فتاة صغيرة في المرة الأولى على شاطئ سبورتنج بالإسكندرية : "ساعة خرجت من الماء بجسمها الرشيق، مخضبة الإهلب

<sup>(</sup>١) يوم الوداع. مجموعة (الفجر الكاذب. (١) ١٩٨٩، ص٩٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) السابق صفحات ٩٤ وما بعدها.

بلعاب الشمس. تلفعت بالبرنس وهرعت إلى الكابينة لتجلس عند قدمسي والديها. كنت أتمشى في بنطلون فالتقت عينانا. غمرني ارتياح ابتهج له قلبي، وناداني صوت فلبيت فوجدتني في مجلسها، وكان المنادي خالسها وزميلي في الشركة.وتعارفنا وجرى حديث عابر ولكن ما كان أمتعه"(١).

أي أن السارد قد ارتد بذهنه إلى الماضي، ليتحدث عن بدايسة تعرفه على فتاة واسمها (سهام)، صارت فيما بعد زوجته لتكون مشكلة حقيقية، إذ دب الخلاف بينهما – كما نعرف بعد – رغم الإعجاب المتبادل الذي انتهى بالاقتران. ولذلك عطف على الارتداد السابق بارتداد أنان وجاء بسبب وجوده في الكازينو الذي شهد لقاءة بخالها زميله في الشركة: "كاشفت خالها بإعجابي بها، (فقال): إنها متعلمة لسم تدخل الجامعة. أبوها له سياسة خاصة، بعد التعليم الثانوي بعد الفتاة للبيت اكتفاء بدخل لا بأس به... قلت: هذا مناسب جدا"(۱).

ولم يكن كل من الارتداد الأول، والارتداد الثاني إلا لإقرار "تحول" "سهام" الزوجة بعد إنجابها (سميرة وجمال)، وهو التحول السذي يشكل "مقارنة صارخة" بين حب مكين واع من الزوج مصطفى إبراهيم، ونفور غير مسبب — كما نرى في النص كله — مداره الجهل، وأدى ذلك إلى "الشجار" وتعدد الخلافات، وحدوث اللحظة الغاشمة العمياء وهيي قيامه بقتلها، ليتخلص من شجارها إلى الأبد. فالمفارقة على هدذا قد مدت الشخصية الساردة بطاقة حيوية حققت "الدرامية" المؤثرة في المتلقى، وهو ما استهدفه الكاتب على لسان السارد. كما هو الحاصل في قصتي (نور القمر)، و(قاتل قديم) على نحو ما تبين منذ قليل.

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۹۹

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۹۷.

ومما أضفى على هذه "الدرامية" المزيد من التأثير أن السارد كلمل مثل إلى انتهاج وسيلة "البوح" — يعمد إلى الارتداد إلى المساضى مثل تذكره لقول زوجته سهام "قلبك طيب والقلب الطيب لا يقدر بثمن"(١)، وقولها: "لا يوجد من هو أخس أو أحقر منك"(١). وقولها "ربنا خلقك لتعذيبي وتعاستي"(١). أو قوله لها "أنت مجنونة بالمظاهر"(٤)، وقولها "بل أنت متخلف"(٥).

فهذه الأقوال المتعددة، تشكل ما يمكن أن نطلق عليه "تعدد الأصوات Polyphone". حيث اشتملت هذه الأقوال على صوتيهما بمعان مختلفة وإن اجتمعت على أمر واحد وهو : استحالة استمرار الحياة الزوجية التي انتهت بمأساة قتل الزوجة، وتسليم نفسه معترفا بجريمته، التي سوف يحدد عقابها القانون العادل.

وأما النوع الثاني وهو ارتداد السارد بضمير المخاطب فيتجلى في قصة (آخر الليل) وقصة (علمني الدهر). وقصة (القضية). والارتداد بهذا الضمير ذو دلالة فنية قد تختلف قليلاً عن الارتداد بضمير المتكلم ولكنهما يشتركان في هدف واحد وهو: تحقيق أكسبر قسدر مسن الحميميسة أو "المقاربة" مع تجربة السارد المؤدي.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص٩٧.

<sup>(</sup>٥) السابق، ص٩٧.

ففي قصة (آخر الليل) يمهد الكاتب للارتداد إلى الماضي بتقديم الشخصية المركزية بسرد وصفي خبري: فالشخصية لرجل بانس يتملك شعور الغضب من أسرته التي دأبت على إساءة معاملته بأن جردته مما يملك من مال وأراض وعقارات بقانون "الحجر" عليه لافتقاده "أهلية التصرّف". وتكمن المشكلة في أنه مدرك لما حدث، ويعاني منه مدللا بهذا الإدراك على فداحة الظلم الذي وقع عليه، والمؤامرة التي دبرت ضده.

كما قدّمه الكاتب"بمبادلة حوارية". بدا فيها الرجل في حسال غير مستقرة. قبعد أن جعلنا نتبعه عند خروجه من "الحانسة" التي وصفها بالجحيم، ثم وهو يحادث كلا من صاحب المطعم، والحلواني(۱) – رأينساه يكشف عما بداخله بارتدادين كاشفين عن الغموض الذي خيم على السود الوصفي، والمبادلة الحوارية.

أما الارتداد الأول – فقد مهد له بعبارة وصفية خبريـــة بضمـير الغائب والمخاطب عقب مغادرته محل الحلواني: "واقتحمته ذكرى عزيزة جدا، ذكرى ذلك الرجل الذي صاحبه يوما مثل ظله – شــد مـا يسـتحق الرثاء بحكايته الغريبة، وخليق به أن يقول له: شد حيلك، واضرب الدنيا بالمركوب. فهي دنيا لا تستأهل إلا ضرب النعال"(٢).

فقد قادته هذه الذكرى العزيزة عليه إلى عرض صور لماضيهه (۱)، ربما تكشف عن هذه المعاناة التي يحياها، ولا سيما أن هذه الذكرى عن شخص يعرفه حق المعرفة إذ يصاحبه كظله. إن هذا الشخص ليسس إلا

<sup>(</sup>١) آخر الليل (مجموعة: التنظيم السرّي) مكتبة مصرط (١٩٨٤)، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٠٣، ٢٠٤.

<sup>(</sup>۳) السابق، ص۲۰۶.

هو. أي أن المحرض له على الارتداد إلى الماضي ليس إلا نفسه التي جسدها في هذا الشخص، صاحب الذكرى العزيزة جداً. هذا الشخص الذي أثار في ذهنه تيارًا من الأفكار، يتعلق بأخويه اللذين يكبرانه. وهي أفكار سوغت له الارتداد إلى الماضي على هذا النحو. فقد فكر في أنه: "أسالث ثلاثة أشقاء وأصغرهم. نعم أصغرهم يا عزيزي. فاشترك الآخران في تدليلك فترة من الزمن ولو على سبيل المجاراة ومداراة الغيرة المتأصلة.. وشاء الحظ وهو كل شيء في الدنيا أن يوفقنا في المدارس، فيصير الكبير: وكيل وزارة المالية، والأوسط: كبير مفتشي الري، على حين أبي الحظ أن تحظى بأي قدر من التوفيق، فحتى الخط لم تفكه، ولكن ما قيمة نلك لشخص قدر له أن يملك بالوراثة مائة فدان؟ وملكتها يا عزيزي، ورحت تستمتع بها، وتعدق في الوقت نفسه على مساكين الأصدقاء وما أكثرهم، فانهالت عليك الهامات لا أول لها ولا آخر. ورميت فيما رميست بالسفه، واستصدروا عليك حكما بالحجر. سرقوك (كذا) الشياطين، وقتروا عليك الرزق حتى السفد والعار"(۱).

فقد عمد الكاتب من منظور الرجل المحبط إلى وسيلة الارتداد إلى الماضي، لتكشف عن غموض حركته في بداية الحكي أو القيص، ولنتعرف من ثم على "سر معاناته"، التي أوصلته إلى مرحلة بين العقيل والجنون. وهي المرحلة التي ألفها أصحياب الأمياكن التي يرتادها، ويجارونه في طلباته التي يريدها، ولا يسخرون من عباراته التي يريدها، ولا يسخرون من عباراته التي يريدها،

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٠٤ ـ ٢٠٥.

على ترديدها، إذ يتعاملون معها كأنها صادرة عن إنسان عاقل واع بمسا يقول، من مثل قوله لصاحب مطعم (الرائد): (الدنيا صغيرة رغم ما يقال عنها، أنا قادم إليك من آخر الدنيا)، (١). ثم يطلب تشكيلة من الكباب والكفتة، فيستجيب البائع، ويسارع بالقول (بل نرسلها إلى البيت كالعدة) و(سنرسل الفاتورة مع الطعام) (١). عندما يتظاهر الرجال بأنه سيدفع الثمن. ويتكرر ذلك المشهد مع الحلواني (١). وباقي المحالات الأخرى. فأصحابها متأكدون أنه لا يملك، ولن يتناول شيئًا مما يطلب. ولكنه يتعامل عهم بوهم مستمر، بحزنهم ويتأثرون له. فهو عزيز قوم ذلّ ينبغي المحافظة على شعوره، وبالتالي على البقية الباقية من عقله الذي ينبغي المحافظة على شعوره، وبالتالي على البقية الباقية من عقله الذي

وقد أبرز الارتداد كذلك "حجم الظلم" الفادح الذي وقع عليه بسبب تميز شخصيته عن أخويه، ولا متلاكه إرادة التصرف يما آل إليه مسن ميراث كبير، وتوجيه بعض من هذا الميراث إلى مساعدة المحتاجين، ولا سيما (مساكين الأصدقاء). وقد تمثل هذا الظلم في إصدار حكم قضائي بالحجر عليه لسفهه. ولأنه مدرك بالبقية الباقية من عقله – لما يحدث فقد توعد شقيقيه بأن عمد إلى التشهير بهما والنيل منهما نظير هذا الظلم، الذي أوقعاه بحياته، فصار على هذا النحو المزري.

<sup>(</sup>١) السابق ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٢٠٤.

ولئن تحققت "درامية" هذا الارتداد بعناصر: "الكشف" عن غموض حركة الشخصية، و"التعرف" على سر أزمتها، و"تعاطف" أغلب المراقبيين مع الرجل، وإدراكه وإدراكهم لفداحة الظلم الواقع عليه. و"قسوة" الأخوين عليه في مقابل طيبته المفرطة - فإن ثمة عنصرا جوهريا ينضاف إلى هذه العناصر ليمد "الدرامية" بالمزيد من القوة والحيوية - وهو عنصر "التحليل" الذي أجراه الرجل المقموع، إذ يسود الارتداد تحليل الوقائع، والتحاور معها لاستخلاص "تحرك تبريري" يواجه من يناونه. أو من أساء إليه. ولا سيما أن هذا التحليل قد اتخذ ضمير المخاطب غالبًا. وهو ضمير "استحضاري" للمخاطب أو الموجه إليه الحديث، دليلا على قربسه من نفس المستحضر، وتأكيدا لحميمية صلته به. فلم يكن الارتداد - كما رأينا - مجرد سرد لوقائع ماضية كاشفة عن غموض، أو إزاحة الغطاء عن سرً دفين، بل هو "مناقشـة" هادنـة قـد تتوتـر أحيانـا - لحالـة "المستحضر" في هذه الصورة الارتدادية (۱).

وقد عمد الكاتب إلى "إجراء حوار" ممهد لصورة ارتداديــة ثانيــة أراد بها المزيد من الكشف والتوضيح. أجرى الكاتب الحوار بين الرجـــل ورواد حانة (إيديال)، عكس تعرضا بأخويه وتهكما عليــهما، ولا ســيما أخوه الأكبر الذي يشغل منصب وكيل وزارة المالية، بينما لا يجد هو قوت يومه. "سأله أحد الرواد بتهكم:

- أصحيح ما يُقال ؟ فأجاب :
  - وما هو ؟
- أنه عرض عليك وزارة الصناعة فرفضتها. فقال بإباء.
- لست ممن يبيعون أنفسهم عند أول طلب. فقال آخر ساخرًا.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٠٥-٢٠٦

- حتما ستقبلها في ظروف أفضل. فقال مصدقا.
- وعند ذاك تهنأ البلد قبل أن أهنا أنا ... فقال ثالث بنبيرة إشفاق.
  - رجل ولا كل الرجال!. فعقب غائلاً.
- أنتم مدعوون عندي لقضاء سهرة رأس السنة! فقال رابع بتهكم.
  - وستكون ليلة ولا كل الليالي"(١).

وقد قطع الكاتب هذه المبادلة الحوارية الدالة على المصير السذي آل إليه الرجل وهو الاقتراب من حافة الجنون -- قطعها بسرد وصفى سببي، يتضمن إمكانية الولوج إلى منطقة نفسية لديه تساعد دون شكعلى الارتداد إلى ماضيه. ويتضح هذا السرد في قول الكاتب متابعًا الرجل في حركته، وراصدًا ما يمكن أن يدور بذهنه هكذا: "وغادر الحانة إلى عالم التيه، ومرة أخرى ذكر الرجل الذي صاحبه يوما مثل ظله. من الجحود ألا يزوره ليعزيه بكلمتين "(۱). فلم يكن هذا السرد إلا تمهيدا وتهيئة لرجعة ذهنية إلى الماضي تشكل صورة ارتدادية هي:

النوع الثاني من الارتداد، الذي يكشف فيه الرجل عن طبيعة صلته بأخويه، وبالفتاة التي أحبها، كما يكشف فيه عن إحساسه الدائم بالتعاسة نتيجة تدخل أخويه في حياته العاطفية، والاجتماعية... أجرى الكاتب الارتداد الثاني على هذا النحو: "إن موفقك يوم عزمت أن تلطخ غرورهم بالعار حوقف لا يُنسى، خلعت البدلة يا بطل واستبدلت بها جلبابا أزرق،

<sup>(</sup>۱) السابق، ص ۲۰۶

<sup>(</sup>۲) السابق ص ۲۰۶.

وافتنيت عربة يد"، وسرحت ببطيخ في مجالهم الحيوي، وعلى مرأى من الذاهب والجائي.. وارتعدت منهم المفهاصل، وسهاقوا عليك الأههل والأصدقاء، ولكنك صمدت صمود الأبطال، واضطروا في النهاية أن يتجاهلوك متظاهرين باللامبالاة فتماديت في التحدي، وقضيت لياليك في "غرز" عرب المحمدي يا فارس الفرسان، وضارب الدنيا بنعليك، وحتى يأتاح لي لقاؤك تقبل على البعد إعجابي. أما أنت يا نوسة فهارجعي إلى قسمتك ونصيبك، فإن جميع طلباتك مستجابة. سر المأساة كلها في كلمة أنني ولُدت في عصر تشرد فيه الملوك في بلاد الغربة كالمتسولين. بعد أن خلقوا عرشهم وراءهم بيد السوقة، ثم إنهم بعد ذلك لا يأمنون الغدر، ولا ينجون من المؤامرات، بذلك تنبأ قارئ الكف، ولكنني لم آخذه مسأخذ الجد في وقته، وتركت الزمن يجري كيف شاء، حتى استحكم الحصار"(۱).

تتمثل في هذا الارتداد حيوية بارزة أو "درامية" ذات تأثير عـــال، وذلك لاشتماله على عناصر أسلوبية متنوعة تتعلق بنوع المخاطبة، وبكيفية الأداء اللغوي، وبالاستعانة، والمفارقة.

العنصر الأول هو: "المخاطبة الذاتية" أو مخاطبة نفسه بسرد خبري حدد به مأساته المالية والاجتماعية، وكيف واجه موقف أخويه منه مواجهة الأبطال، والتحدي بعمل شريف ولكنه هين قليل الشأن لا يتناسب مع المستوى المعيشي الذي ترفل فيه أسرته، والوظيفي الذي يتحرك في إطاره أخواه.

والعنصر الثاني هو: "السرد الطلبي" المتمثل في التوجه المفاجئ بالحديث بصيغة النداء (يا فارس الفرسان..) ينادي بها نفسه، وبصيغـــة

<sup>(</sup>۱) السابق ص ۲۰۶ - ۲۰۷

نداء أخرى (أما أنت يا نوسة) ينادي بها محبوبته التي حرمه منه أخواه المتسلطان.

والعنصر الثالث هو: "الالتفات" الفني الذي جعله ينتقل دون تمهيد من صيغة خبرية ذات ضمير مخاطب ذاتي إلى صيغة ذات ضمير مخاطب أخر قفز إلى ذهنه: "وحتى يتاح لىي لقاؤك.." وكذلك الانتقال "الاستطرادي" من التعبير الذاتي (المخاطب) و(المتكلم).. إلى تعبير عام يتعلق بالطبيعة الإنسانية "سر المأساة كلها في كلمة أننسي ولدت في عصر..." ثم العودة إلى التعبير الذاتي يختتم به هذا المقطع الارتدادي.

والعنصر الرابع الذي تتشكل منه درامية الارتداد — هنا — هو: عنصر "التجريد" فقد جرد من ذاته، شخصين : أولهما "الملازم لسه مثل ظله". ويريد بذلك نفسه، وثانيهما "قارئ الكف" الذي هو مجرد قناع فنسي استعان به هنا — ليسرد على لسانه تقلب الأعزة والدول من حسال إلسي حال. رامزًا بذلك إلى اقتراب زوال "المركز والنعمة" ممسن تسسببوا فسي إيذاته، وتشريده مثل هؤلاء الملوك الذي ملكوا ثم صاروا كالمتسولين في بلاد الغربة.

والعنصر الخامس هو: "المفارقة" الناشئة عسن غلبة الأسسف والأسى" وهيمنتهما على نفسه من جراء استشراء قوى التآمر والغسدر، وتفشى قوى النصب والاحتيال التي تحول من يملك الثروة والجاه والمسال إلى "معوز" يحتاج إلى المعونة، ويفتقر إلى المساعدة، بينما يرى آخريسن ينعمون بثرائه وماله على مرأى ومسمع من مراقبين أمنساء ولكنسهم لا يكترثون بما يرون أنه حق يدعو إلى الدفاع عنه. وينسدرج تحست هذه الوجه مواضع في غير قصة من قصص الكاتب، مثل قصة (المهد) (۱).

<sup>(</sup>١) قصة (المهد) بمجموعة "القرار الأخير" مكتبة مصر، ط (١)، ١٩٩٦، ص٥

وأما النوع الثالث وهو الارتداد بضمير الغانب: فنقف عليه في غير قصة للكاتب. منها قصة (عندما يقول البلبل لا) (۱). والغرض من الارتداد هنا هو: إزاحة الحاضر مؤقتا لإظهار بواعث هم تعاني منه الشخصية الفنية المركزية. وهي لفتاة تعمل معلّمة في الحقل التعليمي تنطوي نفسها على حزن هائل لا تفصح عنه لأحد، ولا يعلم عنه أي أحد. وسبب هذا الحزن حادث قديم خطير عجزت عن نسياته رغم مرور سنوات طويلة. وهو مدفون في صدرها. ولكن سببه يظهر الآن في مجال بصرها وحياتها. إنه ناظر المدرسة "بدران بدوي" الذي وجدت أنه "لا مفر من أن تهنئه مع المدرسات وأن تصافحه أيضا" (۱) وأن تتناسى اضطرابها النفسي، فقد "سرت في بدنها فشعريرة ولكن لا مفر" (۱).

وقد ساق الكاتب بوصف سردي مظاهر لم تفصح عن حزنها، بقدر ما زادت الأمر غموضاً وتعقيدًا. فقال: "كان دائما احتمالا متوقعا وها هو قد وقع. شحب وجهها الأنيق، ولاحت في عينيها السوداوين النجلاويسن نظرة شاردة. وأزفت الساعة فذهبن طابورا في أرديتهن المحتشمة إلسي حجرته المفتوحة. وقف وراء المكتب يستقبل الوافدين. متوسط القامسة، مائل إلى البدانة، ذو وجه كروي وأنف أقني، وعينين جاحظتين، يتقدمه شارب منتفخ مقوس كموجة محملة بالزيد. تقدمت فسي خطسي خفيفة مركزة عينيها على صدرة متحاشية عينيه، ثم مدت يدها.. ماذا تقول ؟ مثلما قلن ؟، لكنها خرست فلم تنبس بكلمة. ترى ماذا تجلي في عينيه ؟ صافح يدها الرقيقة بيد غليظة، وقال بصوته الخشن:

<sup>(</sup>١) قصة عندما يقول البلبل لا - بجموعة الفجر الكاذب، ص١٩٨

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۱۹۸

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٩٨

- شكرا.

استدارت ومضت بقامة رشيقة، نسيت همومها في أداء واجبها اليومي. ولكنها لم تبد في حال حسنة. أكثر من بنت قالت : "أبله عصبية اليوم". ولما رجعت إلى مسكنها بأول شسارع الهرم غيرت ملابسها وجلست إلى مائدة الطعام مع أمها. نظرت الأم إلى وجهها وتساعلت :

- خيرا ؟ فقالت بإيجاز :
- بدران.. بدران بدوي، تذكرينه ؟، عين ناظرا على مدرستنا..
  - ياه !. ثم بعد قليل من الصمت (قالت الأم) :
  - لا أهمية لذلك على الإطلاق، تاريخ قديم منسى.

بعد الطعام آوت إلى حجرة مكتبها لتستريح وقتا شم لتصحح مجموعة من الكراسات. نسيته تماما. كلا لم تنسه. يطوف بها بين زمن وآخر. كيف يمكن أن ينسى تماما؟!"(١).

ينطوي هذا النص السردي على طائفة مسن المظاهر الداعية الخاصة بحركة الفتاة فجميعها تنصب عليها، وهي "مظاهر وصفية" توحي بخطورة السر الدفين الذي تحمله في صدرها. وأول هذه المظاهر اشحوب وجهها الأنيق" نتيجة علمها بتولي بدران بدوي نظارة المدرسة منقولا من مدرسة أخرى، رغم أن احتمال وجوده في حياتها "كان متوقعا وها هو قد وقع". والمظهر الثاني هو : "النظرة الشاردة" التسي لا شك تنظر فيما لا يراه غيرها. وهي "واقعة ما" أو حادثة معينة" لابد أن تجتذب اهتمامها وذاكرتها وتفكيرها فيما قد وقع أو حدث. والمظهر الثالث هو "وصف الناظر بصفات لا تريح العين. إذ هي منفرة طاردة لإحساس التقبل

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٩٨ - ١٩٩.

أو الإقبال، ليحل محله إحساس المصانعة والمداراة، يحتمي وراءه كل من تدعوه الحاجة أو المصلحة إلى الاقتراب منسه أو مجالسته. والمظهر الرابع هو :"تحاشي المدرسة" نظراته لها بينما ركزت عينيها في صدره. والمظهر الخامس هو : "التجاؤها إلى الصمت: "فلم تنبس بكلمة" مخالفة بذلك كل من سبقها ومن أتى بعدها للترحيب به. والمظهر السادس هو : "سوء حالتها" الذي لمسته بعض تلميذاتها أثناء إلقاء درس اليوم، فوصفنها بأن (أبله عصبية اليوم).. والمظهر السابع هو : تحاورها مسع أمها عقب عودتها إلى المنزل. وهو التحاور الذي عكس قدرا من توتسر الاثنتين. والمظهر الثامن هو : "تسليمها باستحالة نسيان هذا الرجل الذي لم تنسه تماما. فقد كان يطوف بها بين زمن وآخر.. مما جعلها تنفي نسيانه بعبارة تساؤلية إنكارية : (كيف يمكن أن ينسى تماما)؟.

إن هذه المظاهر الوصيفية جميعا تتعاون في الدلالة على أن "الهم" الذي تعاني منه المدرسة غير هين، فهو ثقيل وخطيير، يشيعر أماميه المتلقي أنه بحاجة إلى الكشف عنه. وإلى إزالة غموضه. وهذا الشيعور الاحتمالي أدركه الكاتب – ولابد أن يدركه كل كاتب – فأجرى بسيبه من منظور الفتاة المهمومة – العبارة التساؤلية الإتكارية في نهاية السرد الوصفي : "كيف يمكن أن ينسى تماما؟". التي تعد مدخلا طبيعيا غير متعسف إلى عملية "إرتداد إزاحي". يزيح هذا الهم أو يطوره إلى جهه ما، ومن ثم جعل الكاتب الفتاة ترتد إلى الزمن الماضي بضمير الغائب هكذا:

"عندما جاء لأول مرة ليعطيها درسا خصوصيا في الرياضة كانت في الرابعة عشرة. بل لم تكن أتمتها. كان يكبرها بخمسة وعشرين عاما، وفي سن المرحوم أبيها. قالت لأمها: (شكله فوضى. ولكن شرحه جيد)،

فقالت أمها: (لا شأن لنا بشكله. المهم شرحه). كان غاية في المــهارة. يبعث النشاط برواية النوادر اللطيفة. أنست به، واستفادت من خبرته، ولكن كيف حصل ما حصل؟. لم تفطن في ملكوت براءتها إلى أي تغير في سلوكه لتأخذ حذرها. انفرد بها ذات يوم عندما ذهبب والداها لعيادة عمتها. لم يداخلها شك في رجل اعتبرته أبا ثانيا. كيف حصل ما حصل؟ بلا حب ولا رغبة من ناحيتها حصل ما حصل. تساعلت في رعب: (ما هذا ؟)، قال لها : (لا تخافي ولا تحزني، احتفظي بسسرك. وسعوف أخطب ، يوم تبلغين السن المعقولة). ووفى بوعده. جاء وخطب. كانت قد بلغت درجة من النضج أتاحت لها إدراكا لأبعاد مأساتها. لم تجد نحوه أي حب، أو احترام. وكان أبعد ما يكون عن أحلامها وما تخلقت به من نقاء ومثالية. ولكن ما الحيلة؟!، أبوها رحل عن دنياها قبل ذلك بعامين. وذهلت أمها لجرأة ذلك الرجل، ولكنها قالت، لها : (أنا عارفـــة تمسـكك باستقلاك الشخصى، ولذلك أترك لك الرأي..) شعرت بحرج مركزها. فإما أن تقبل وإما أن تغلق الباب إلى الأبد. ياله من موقف يدفع الإنسان دفعا إلى ما يكره. هي الجميلة الغنية التي يضرب المثل بنبــل أخلاقــها فــي العباسية كلها تتخبط في مصيدة محكمــة وهـو يطـل عليـها بعينيـه الشرهتين. كرهت قوته كما كرهت ضعفها. أن يعبث ببراءتها شيء، أما أن يتسلط عليها وهي في كامل عقلها فشيء آخر. قال لها: (ها أنا أوفي بوعدي، لأني أحبك): وقال لها أيضا: (أني أعرف حبك للتعليم، وسوف تكملين دراستك في كلية العلوم). غضبت غضبا لم تشعر بمثله من قبل. رفضت الإرغام كما رفضت القبح. هان عليها أن تضحي بالزواج. رحبت

بالوحدة، وقالت إن الوحدة في رفقة الكبرياء ليست وحدة. وحدست أيضل أنه يطمع في مالها. وقالت لأمها بكل ببساطة : (لا)، فقالت الأم : (إنسى أعجب كيف لم تقرري ذلك من أول لحظة!). واعترض الرجل طريقها في الخارج وقال لها: (كيف ترفضين؟ ألا تدركين المصير؟) فقالت بحدة لسميتوقعها : (أي مصير أحب إلى من الزواج منك)، وأتمت دراستها وأرادت أن تملأ الفراغ بالعمل فاشتغلت مدرسة، وفاتتها فسرص النواج تباعا فأعرضت عنها جميعًا حتى سألتها أمها : (ألا يعجبك أحسد ؟!) فقالت برقة : (إني أعرف ما أفعل)، فقالت الأم : (ولكن الزمن يجري). فقالت : (فليجر الزمن كيف شاء. أنا راضية). ويتقدم بها العمر يوما بعد يسوم، تتجنب الحب وتخافه. تأمل بكل قواها أن تمضي الحياة في هدوء مطمئنة أكثر منها سعيدة. تلح على إقناع نفسها بأن السعادة لا تنحصر في الحب والأمومة. ولم تندم قط على قراراها الصلب. ومن يسدري مساذا يخبئ الغد"؟(١).

فقد كشف هذا الارتداد عن "طبيعة الهم" الذي تحمله في صدرها مؤثرة ألا تبوح به حتى لا يطلع عليه أحد. وهو كشف حيوي يمد الارتداد بطاقة درامية مؤثرة، تتمثل في "رسم خلفية الحادث الأليم" الذي تعرضت له هذه الفتاة عندما كاتت صغيرة السن لم تتجاوز الرابعة عشر عاما.

إذ تتحدد هذه الخلفية في "جلسات" جمعتها بمدرسسها في درس خصوصي" بالمنزل. و"اطمئنانها" له حيث رأته أبا ثانيا فهو فسي عمسر والدها تقريبا، إذ يكبرها بخمسة وعشرين عاما. و"سعادتها" بسه بسسبب

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٩٩ - ٢٠١.

نوادره اللطيفة التي جعلتها تأنس إليه. "وعدم ارتيابها" في أي تصــرف يصدر عنه أثناء أداء الدروس. و"اختلاء المدرس بها" بعــد أن اضطـر الوالدان إلى مغادرة المنزل لعيادة عمتها المريضة.

كما تتمثل هذه الدرامية في "الإيحاء "بوقوع حادثة الاعتداء عليها دون التصريح بها. إذ اكتفى الكاتب بترديد صيغة : كيف حصل ما حصل مرتين، وبإضافة صيغة قريبة منهما هي: "بلا حب ولا رغبة منها حصل ما حصل".

كما تتعين هذه الدرامية في "الطبيعية الملائكية البريئة" التي تحلت بها هذه الفتاة الصغيرة، فلم تزد على أن تساءلت في رعب: ما هـــذا؟. وهو تساؤل إنكاري امتزج بالجهل، وبعدم الوعي بعاقبة هذه اللحظة التي لم تشعر بخطورتها. ولم تفكر حينها أنها لحظة مصيرية. فقط ما فكــرت فيه هو أن ثمة خطأ ما قد حصل في منظومة العلاقة التـــي تربــط بيـن تلميذة في الرابعة عشرة وأستاذ في عمر والدها.

كما تتحدد هذه الدرامية في "الأصوات المتوالية" التي ترددت على مسامعها فأحدثت ردود أفعال مختلفة - كصوت المدرس المغتصب يطالبها بحفظ السر ويطمئنها أنه سوف بأتي لخطبتها في الوقت المناسب فلم تجب بكلمة، لأنها لم تكن تدري ماذا تقول في حالة كهذه أصابت عقلها بالتبلد، ونفسها بالاتكماش والتقوقع. وكصوت والدتها، التي أبدت دهشتها من تقدم المدرس لخطبتها بعد عدة أعوام من الحادثة التي ليست على علم بها. وكصوتها المكتوم بداخلها الذي "رفضض" قوته وجرأته وتسلطه أثناء غيبة وعيها، والذي رفض محاولته - بعد نضج تفكيرها - أن يعاود تسلطه عليها وعيثه بها، فدفعها إلى التصريح بـ (لا) ببساطة

وحزم. وكصوت المدرس الجاني يعترض رفضها بتحذيرها من (المصير) الذي لا تدرك أبعاده فجوبه بردها الحاد: (أي مصير أحب إلى من النوواج منك)، وكصوتها لأمها—حين راجعتها في رفضها المدرس أو أي راغبب في الاقتران بها، فقد قالت الأم: (الزمن يجري) فأجابت: — (ليجر الزمن كيف شاء، أنا راضية)، ليكون ردها هذا بمثابة تصميم نهائي على مزاولة الحياة بلا رجل أي رجل، لا سيما أنها اقتعبت نفسها — بالحاح — أن الحياة لا تتحصر في الحب والأمومة. وإن جاءها صوت داخلي يتساعل عن أن المرء لا يدري بما قد يأتي به المستقبل من مفاجآت.

وقد انتجت هذه الصور المشكلة لدرامية الارتداد – توقعا لدى القارئ بأن المدرسة الحزينة سوف تمضي في قرارها الصلب، وموقفها الصلد، وإرادتها الحديدية، وذلك لتواجه الناظر الجاني بإحساس غير مبال به، ولا بالحادثة القديمة المأساوية: "حقا أنها تأسف لظهوره في حياتها من جديد، وأنها ستتعامل معه يوما بعد يوم، وأنه سيجعل من المساضي حاضرا أليما(۱)" – ولكنها اعتصمت بتصميمها الصامد اللآمبائي، الذي استندت إليه في المبادلة الحوارية التي جرت بينهما علسى هذا النحو

- "كيف حالك. فأجابت ببرود.
- على خير ما يكون. وحين حاول أن يقول لها بتردد وتساؤل:
- ألم .. أعني.. تزوجت. فقالت بنبرة من يقصد قطع هذا الحديث:
  - قلت إنني على خير ما يكون"<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٠٢

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٠٢

فهذا التصميم يقوم على قوة إرادة فاعلة ذات قدرة على إزاحسة هذا الهم الذي تبدي في ارتدادها إلى الماضي المؤلم، ويكشف عن قوة شخصية تتيح للمتلقي أن يتنبأ "بمستقبل فعلها" أو تصرفها مع هذا الرجل أو أي رجل آخر — وهو: "العزوف الدائم والعزلة المستمرة. وإن كانت توقن في داخل نفسها بأن حركة المستقبل سوف تسفر عن "جديد" لا يمكن للمرء أن يتجاهله أو يتجاوزه.

أما النوع الرابع فهو "الارتداد إلى الماضي بأكثر من ضمير".. فقد يرتد الراوي أو السارد بضمير المتكلم أو بضمير المخاطب، وقد يعمد الكاتب — نيابة عن الشخصية إلى الارتداد بضمير الغانب. على نحو مسا نرى ذلك في غير قصة. مثل "الحب والقناع"(')، و"أيوب"(')، والقضيسة('')، وصباح الورد $^{(1)}$ . وغيرها.

ففي قصة (الحب والقناع) - يعاني (لبيب داود الناطورجي) - من همّ شديد لم يبح به لأحد - وهو مرتبط تماما بزوجته (فتحية سليمان) التي تزوج منها بعد وفاة صديقهما المشترك - (يسسري أحمد). ولم يكشف الكاتب عن سبب ذلك الهم الذي زاحمه في وقت لا يتوقع فيه أحد أن يكون مهموما. إذ إنه يشعر به ثقيلاً على صدره في أيام شهر العسل التي بدأت بزواجه من فتحية سليمان الجميلة ذات الشخصية المتميزة.

<sup>(</sup>١) الحب والقتاع / مجموعة (الشيطان يعظ)، ص٥١١

<sup>(</sup>٢) أبوب / مجموعة (الشيطان يعظ)، ص٢٠٣

<sup>(</sup>٣) القضية / مجموعة الفجر الكاذب ص ١٨

<sup>(</sup>٤) صاح الورد / مجموعة صباح الورد، ص٢٣,

وقد آثر الكاتب ألا يتناول هذا الهم دفعة واحدة بل عمد إلى تناوله في عدة مواضع ارتدادية. ربما لإثارة "تشهويق" Suspense المتلقب لمتابعة الحدث الفني، وربما لدعوته إلى أن يشارك في "تصور" مصير الشخصية أو تطورها. "وتأمل" حركتها وحركة الشخصيات الأخرى المتصلة بها.

أما الارتداد الأول – فقد أثارته زوجته فتحيه سليمان بحديث وجهته إليه بوصفه مالكا لعقارات تدر عليه خمسمائة جنيه شهريا أغنت عن العمل الحكومي أو غير الحكومي فمن الضروري أن يكون للمرع عمل، مهما تعددت عقاراته وكثر ثراءه. وقد يرد في حديثها سوال لمينزعج منه زوجها لبيب، بقدر انزعاجه من نغمة السيطرة ونبرة التسلط، وروح المبادأة، وسرعة المبادرة، التي عكستها شخصية هذه الزوجة برزسوالها هكذا:

- خبرني .. متى تشرع أنت في العمل ؟

كما أن هذا السؤال دفعه إلى جانب انزعاجه أو بسببه – إلى أول ارتداد إلى ماضيه، وهو ارتداد إلى "ماض قريب" يرينا فيه صورة "لقائله بها للمرة الثالثة عقب حفل الخطوبة. حيث حاصرته بجمل حوارية حافلة بالتساؤلات على هذا النحو:

"متى تخرجت ؟ فأجابها ببساطة :

- منذ ستة أعوام.
- ولماذا بقيت بلا عمل؟
- لست في حاجة إلى العمل كما تعلمين.
- لكنه العمل الذي يخلق الإنسان، لا دخل خمسمائة جنيه.

- لا ينقصني شيء، وإني لخبير في التعامل مع الوقت. لي مكتبة ضخمة، لي أصدقاء، ثم إني لم أقتنع بعمل أبدا.
- إن كنت تضيق بالوظيفة فافتح مكتبا للمحاماة. صديقاك عبد الباري خليل، وعدلي جواد محاميان، صديقك وهدان المتجلبي قاض...
  - إنهم في حاجة إلى العمل..
  - الإنسان بلا عمل عرضة للرعب.
    - الرعب ؟!
  - الضجر، العادات السيئة، العزلة..
    - قد توجد جميعا في العمل.
  - الاستثناء يؤيد القاعدة ولا يهدمها.
    - هناك الزواج والأبناء.
- العمل أيضًا مهم. إنه لأمر مهين أن يخطر الإنسان في الحياة بلا عمل.
  - ولما كان متلفها على الظفر بها فقد قال:
    - سأجرب ذلك في أقرب فرصة.

فحنى رأسه بالإيجاب، تجاوز عن مزاجه الراسخ من أجل الحسب. وتأثر بنظرة عينيها وثبات نبرتسها تسأثرا أشساع في نفسه الحنر والتوجس.وتذكر موقفها الرافض للزواج حتى شارفت الثلاثيسن فازداد حذرا وتوجسا. وتساعل هل يعثر تحت ذلك السطح الصخري على ينبوع من ماء الأتوثة العذب. تساءل مرتين ولكنه كان يحب حبا عنيدًا أيضا.. قالت بفخار:

- ملف خدمتي يحوى أجمل الشهادات بكفاعتي في العمل.

- طبعا.
- طبعًا ؟ .. لماذا ؟
- إنك تتحرين الكمال في كل شيء.
  - أيرضيك ذلك ؟
- بلا أدنى ريب، ولكني أحب أيضا الاعتدال.!
- يا لك من رجل طيب. (فسأل نفسه: ماذا تعني يا ترى؟). أما هى فتساءلت:
  - كيف كنت تمضي يومك ؟. فقال مستبشرًا.
- كنت أبدأ يومي بالسباحة طيلة أيام السنة عدا الشتاء فسألعب التنس، فآوى إلى مكتبي حتى الغداء، أذهب إلى لقساء عبد الباري ووهدان وعدلي، بركننا المختار في الفسردوس. وقد أذهب إلى سينما، أو أمضى سهرة أمام التلفزيون.
- إنهم يستريحون من العمل.أمال أنت فتواصل حياة الفراغ. فابتسم بلا تعليق فقالت:
- قراءاتك متنوعة، يسرني أنك تضم إليها العلم أخيرا، لكن لأي هدف تقرأ ؟ .. هل حلمت يوما بالتأليف ؟
  - أبدا.
  - وفي المقهى كنت تشرب الويسكي.
  - بضع كؤوس. هزت رأسها بأسف فقال:
    - عنينا أن نأخذ الأمور بهوادة ورفق.
    - أعتقد أن الإيمان يتطلب جدية أكثر.

تذكر قول عبد الباري عن إمام المسجد. إنها طراز نسائي غريب حقا. قالت :

- إنك بذرة تعد بشجرة طيبة، وسوف تشكرني ذات يـــوم مــن صميم قلبك.

ياللداهية : ها هو صوت داود الناطورجي ابيه - يستردد مسن جديد. ماذا تظن، وماذا تدبر (1).

إن هذا الارتداد الأول. كما نرى - جاء نتيجة حديث مع زوجته في أيام العسل الأولى. فهو - كما قلنا - ارتداد إلى "ماض قريب".. ويلاحظ أنه في شكل "مبادلة حوارية" نامية ومتطورة وساعية إلى إيقافنا على هدف محدد وهو "الكشف" عن طبيعة شخصية كل من الزوجين.

فشخصيتها تتصف بصفات الجرأة، والصراحة والمجادلة، والاقتحام، والاقتحام، والاكتراث، التي يجمعها إحساسها الحماسي بالحرص على حياتها الجديدة، الأمر الذي دعاها إلى مجاورته على هذا النحو المتقدم بغرض إرساء مبدأ "الاستقرار العائلي" وهما في أيام الزواج الأولى. وفي سبيل ذلك استفسرت عن طبيعة علاقاته بأصدقائه، وعن ثقافته، ونوع قراءاته. وعن أوقات فراغه، ومدى تمسكه بدينه، وسادت جملها الحوارية نغمة بارزة هي ضرورة أن يكون له عمل مثل (مكتب محاماة) فهو حاصل على ليسانس في القانون. ولن يغنى عن العمل أنه ثري يملك العقار والمال.

وأما شخصيته حتى الآن فهي قائمة على صفات المداراة، ورد الفعل، والترقب، والحذر التي تندرج تحت إحساسه بضرورة "كتم مشاعره الحقيقية" وإظهار ما يغايرها. و"مجاراتها" في أقوالها وطموحاتها، وإبداء موافقته على رغبتها في تغيير نظام حياته دون مجابهة أو معارضة مسن

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٥١ \_ ١٥٣.

جانبه. وكيف له أن يجابه أو يعترض أو يعارض مسا دامست رغبتها مؤسسة على مبدأ "إقرار الاستقرار العائلي"؟. كما تكشف هذه المبادلة الحوارية عن أنه يستند إلى "حب متسلط" دفين يحمله لها ولا يسود الآن على الأقل الإفصاح عنه، في مقابل تسلط شخصيتها على مستقبل دوران حركته في إطار حياتهما الزوجية.

وقد آثر الكاتب أن يعمق هذا "الارتداد الحواري"، وذلك بعقد ارتداد آخر أثناء الحوار، تعلق بشخصية فتحية قبسل أن يتقدم يطلب يدها وخطبتها. فقد تذكر موقفها الرافض للزواج حتى شارفت على الثلاثين، وكيف أنه تساءل وقتها عن مدى إمكانية احتفاظها بينبوع من ماء الانوثة العذب تحت صخرة الرفض لمبدأ الزواج. وهذا يعني أن الكاتب في ضوء هذه الارتدادة – داخل هذه الموقف الارتدادي – يرمي بخيط أو سؤال : كيف تم الزواج بعد رفض صريح وقاطع للحياة الزوجيسة من جانبها أيا كان الزوج الذي سيديرها. ويبدو أن الكاتب بذلك إنما يريد أن يثير في نفوسنا "إحساساً توقعيًا" – بأن حياة هذين الزوجين ستسفر عن مفاجأة أو تحول يتدخل في مجرى الحدث الفني.

وفي إطار هذا التوقع عمد الكاتب إلى عقد "ارتداد ثـان"، زمنسه "أبعد من زمن الخطوبة" التي أشار إليها الارتداد الأول، وقبل شهر مـن عقد القران. وقد استدعى هذا الارتداد الثاني بروز إحساس لبيـب بـأن تسلط فتحية يشبه تسلط والده (داود الناطورجي)، فهي قد انهالت عليــه بأنهار من الوصايا التي أشبهت وصايا والده، وتوجتها بقولها (إنك بـذرة

تعد بشجرة طيبة)(۱). وهو آخر ما قائته له في الارتداد الحواري السابق مدللة به على قوة شخصيتها وإرادتها الحديدية السافرة.

ولذلك كانت شخصيتها محور الارتداد الثاني، فقد ارتد من غلبية إحساسه بقوة شخصيتها إلى موقف حواري جمعه بعدد من أصدقائه قبل زواجه منها بشهر تقريبا، فقد تذكر بسببها اجتماعيا ذا مغزى بركن الفردوس في الشهر السابق لزواجه: "قيال وهدان المتجلي القياضي المعروف بميوله الدينية:

- فتحية ممتازة، ولكن عليك أن تتغير. فقال عبد الباري خليل:
- أو اضمن حبها لك فيجيء التغيير من ناحيتها. فتساءل لبيب بعتق :
  - ألا يمكن أن يستقل كلانا بحياته. فقال عدلي جواد:
    - كان عليك أن تختار فتاة من نوع آخر $^{(1)}$ .

وتجمع الجمل الواردة في هذا الموقف الارتدادي الحواري بضمير الغائب الذي يتناول فتحية — على أننا نتعامل مع شخصية "تسائية نسادرة" أو كما وصفها زوجها لبيب "إنها طراز نسائي غريب حقًا"(") في الارتداد الأول، ولو لم تكن كذلك لما حظيت بكلام هؤلاء الأصدقاء، وهسو كسلام يحتوي على "تحذير" لصديقهم بأن فتحية ليست كأي فتاة.. بما تمتلك من قدرات وطاقات غير عادية قادرة على الفعل والتنفيذ والهيمنة.

<sup>(</sup>١) انظر المبادلة الحوارية فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٥٣ - ١٥٤.

<sup>(</sup>۳) السابق، ص۱۵۳

ويتحقق "الارتداد الثالث" عقب مرور شهر العسل نتيجسة "تامل لبيب"، ضم صورتين، الصورة الأولى هي : "تأمله عند انفراده بنفسه في منزله" بعد ذهاب زوجته فتحية سليمان إلى عملها. حقًا شعر بوحشة لغيابها ولكنه وجد بعض الراحة لانفراده. وليس غريبا عليه أن يجتمع مثل هذا التناقض "الوحشة والراحة"، ذلك أنه قد: "ألف منذ قديم معايشة المتناقضات جنبا إلى جنب. كثيرا ما يبدو نصفين يناقض أحدهما الآخر في العواطف والآراء جميعًا"(١). والصورة الثانية : "تأمله لصورة بذهنه لصديقه وغريمه يسرى أحمد الذي حمل له في قلبه مقتا وكرها، لأنه كان حبيبا لفتحية قبل اقترانه بها. إن هذا الإطار الجامع لهاتين الصورتين لتأمل لبيب — دفع ذهنه إلى الارتداد إلى الماضي على هذا النحو :

"إنها لا تدري شيئًا عن مقته ليسرى أحمد عندما علم بأنه حبيبها. في تلك الأيام الموحشة - تمنى لصديقه الموت. أطلحق علمى صورت خيالاته المدمرة المشحونة بالفناء. وشد ما سر عندما ألقى القبض علمى الشاب في جنازة مصطفى النحاس (٢)، لم يعرف يسرى أحمد مصطفى النحاس ولكنه اشترك في جنازته إكراما لذكرى أبيها الشميخ سمليمان. وكان لبيب يسمع عما يجري في المعتقلات. فناط أمله بأيدي الطغاة تقتلع يسرى من سبيله، رغم أن حبه له لم يتبخر تماماً، ورغم أنه لم ينس أنه كان أستاذه في العلوم والرياضة، ومرشده في أخطر مرحلة من مراحمل حياته، مرحلة الإلحاد والثورة على أبيه داود الناطورجي - صرخت الرغبة السوداء في قلبه (القتل في المعتقل أو السرطان). فلي غضون الرغبة السوداء في قلبه (القتل في المعتقل أو السرطان).

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٥٤

<sup>(</sup>٢) مصطفى النحاس: زعيم حزب الوقد قبل ثورة يوليو ١٩٥٢، وتولى رئاسة السوزارة المصرية عدة مرات في العهد الملكي، وتوفى عام ١٩٦٥.

أسابيع أطلق سراح يسرى أحمد لمرضه، وإذا بالأشعة تكشف فيها عسن سرطان المثانة – تلقي الخبر بفزع واضطراب وحزن. شعر أيضا براحة عميقة. وكان في العادة يتقزز من الإنسان باعتباره كائنا قذرا ذا إفرازات كريهة لا حصر لها، فاقتنع بأن في الإنسان من النوايا والسلوك ما يفوق الإفرازات الكريهة في قذارته. وقد زاره في رقاده الأخسير. رأي الغطاء يشى بانتفاخ غريب في منطقة البطن، على حين لم يبق في الوجه الجميل سوى الجلد والعظم. ولما رآه يسرى ابتسامة خفيفة كأنمسا يلقسي عناء حتى في التبسم، وقال بصوت ضعيف :

- لبيب اقترب، إني في حاجة إلى قلب محب..

تفجرت دموعه بإخلاص في تلك اللحظة. تذكسر المساضي الحسي والعواطف الجياشة والذكريات المشتركة فآمن بأن يسرى كسان أصدق الأصدقاء جميعًا. فكيف هان عليه أن يقتله ؟ – لقد انطلسق الغدر مسن صميم القلب الأسود إلى المثانة. كم ازدرى نفسه! . كم ازدري البشسرية جميعًا!. وساعده ذلك الاحتقار بالإضافة إلى الخيبة في الحب إلى التسلاي في الاستسلام للوحش. وتبدّت فتحية في تلك الأيام تمثالا للجمال والحزن. رثى لها وشمت بها. ألم تكن شريكته في جريمة القتل؟. وتسأمل بقسسوة وحنق استقامتها الفريدة فقال : إن لها أيضا إفرازاتها الكريهة. وبكى في جنازة يسرى طويلا حتى اقتنع بأنه لا خلاص إلا بتحطيم الكون"(١).

تتجلى "درامية" هذا الارتداد بضمير الغائب في أنها – الدرامية – قد كشفت عن جوانب متضاربة في شخصية "لبيب النساطورجي"؛ فثمة جانب "الحقد الأسود" على صديقه (يسرى أحمد)، الذي أوصله إلى أن يتمنى موته أو مقتله في المعتقل لإدراكه حب فتحية له، وثمة جسانب

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۵۰ – ۱۵۲.

مضاد لهذا الشعور وهو إحساسه بالفزع من مرض صديقه والخوف عليه والحزن من أجله. وبروز هذين الشعور المتضادين يمد درامية الارتداد بالحيوية المؤثرة. كما كشف هذا الارتداد عن أن زوجته فتحية لم تكن غائبة في أي وقت عن مجال حركته. وفي هذا تمهيد يجعلنا نتوقع أن ثمة "سرا" يكمن في حالة الصمت والمجاراة التي تطبع شخصية لبيب في كل حوار معلن، أو غير معلن، وينبغي أن نقف عليه، ونتعرف به بوصفه مكملا للصورة العامة للحدث الفني، الذي تنبني عليه القصة، كما يكشف الارتداد عن "التوازن النفسي" الذي كان وراء نجاح فتحية سليمان وأصدقائه الآخرين في حياتهم العلمية والعملية. على حين غاب عن نفسه هذا التوازن، فحصد بغيابه الإخفاق العلميي، وتجرع مرارة الفشل الوظيفي، فتحالف مع التظاهر ونأى عن الصراحة والوضوح.

وأما الارتداد الرابع. فقد جاء في إطار بشائر الأمومة والأبوة التي هلت على الزوجين بعد طول انتظار. وتوقع المولود في سببتمبر أدخل على الحياة شيئًا من التغيير، فقد أتاح له هذا التوقع أو الانتظار أن ينفرد لبيب بنفسه فترات متباعدة. وفي عزلته الطوعية "تذكر موقفا لا يمكن أن ينسى"(۱). فهو موقف مثير حقا. أي أن الكاتب قد عمد إلى التمهيد لهذا الارتداد بتلك "البشائر السعيدة" التي مكنته من التذكر أو الرجوع إلى الماضي الذي سبق الزواج منها، بل الخطوبة أيضا؛ "فقد دعته إلى لقاء مفاجئ بحديقة الأمازون عقب عدولها عن الرهبنة (أي قبولها بفكرة الزواج بعد إتفاقها وقتا طويلاً في الحداد على الحبيب يسرى أحمد) وقبل الخطوبة. كان سعيدا باللقاء فوق البساط الأخضر: "راح يعن خططه عن الخطوبة والزواج حتى لاحظ أنها ليست موجودة معه. فسألها:

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۷۳

- مالك يا فتحية. فقالت بوجوم:
- كان يمكن أن تمضي الأمور في طريقها المرسوم بلا كدر.
  - وهي ماضية كذلك، فأي كدر تقصدين؟.
- إني أرفض الخداع، وأمقت الكذب، ولست نهازة للفرص، بأي ثمن. فقال بضراعة.
  - لا تتركيني للحيرة. فتريثت قليلا مكفهرة الوجه ثم قالت :
    - يوجد في حياتي سر لا يجوز أن تجهله.
    - خفق قلبه وتخايل لعينيه شبح واحد. تساءل :
      - أي سر ؟
      - فقالت بمرارة متصاعدة.
        - إنه مأساة..
      - ثم في شيء من الاندفاع:
- وقعت المأساة وأنا طالبة. كنت راجعة ليلاً من بيست زميلة عقب ساعات من المذاكرة، رحت أقطع حارة حمزة في طريقي السي ابن خلدون. وإذا بأنوار الحي تنقطع فجأة فيغرق كل شيء فسي ظلم مخيف.
  - رجع الظلام بوحشته فتجنب ملاقاة عينيها بحذر ولم ينبس.
- - تهدج صوتها حتى سكتت، ولكنها تغلبت على ضعفها قائلة :
    - لعلك أدركت بقية ما حدث!
      - ياللفظاعة!

- فاه بها وهو يرتعد، فهتفت غاضبة.
  - وحش حيوان، قذر، جبان..
- صمتا ليسترا أنفاسهما. ترامقا في تعاسة، كلاهما أتعس من صاحبه، تمتم:
  - أنت .. يا للفظاعة ! ثم هز رأسه متسائلاً :
    - أكان لذلك علاقة برفضك الزواج ؟
      - فقالت على الفور:
- أبدًا. لقد اعترفت لأمي فلم يهدأ بالها حتى أصلحت كل شيء، فلم يكن ثمة ما يخيفني من الزواج.
  - حنى رأسه مصدقا، ولكنها تجلت أمامه في هالة وضيئة.
    - قالت مؤكدة:
    - كان يمكن أن يمضى كل شيء بلا إثارة من شك!
      - أدرك ذلك.
      - فقالت بصوت واضح:
- ولكني أرفض الكذب والخداع، فضلا عن أنك شخص جدير بالصدق! فقال وبنياته ينهار:
  - فعلت ما هو جدير بك.
    - شكرا.
    - فقال مزدردًا ريقه :
  - لا يمكن للشك أن يرتقي إليك، وقد زاد احترامي لك.
    - فتساءلت:
    - ألا تخلو لنفسك بعض الوقت ؟
    - لا داعى من ناحيتي لتبديد الوقت.

فهمست باسمة لأول مرة:

- لبيب .. إنك نبيل كما اعتقدت دائمًا "(١).

يظهر من الارتداد أن الكاتب من منظور لبيب وظف ضمير الغائب. ومن منظور فتحية وظف ضمير المتكلم. أما توظيف ضمير الغائب فقد جمع بين "سرد وصفي" لخلفية اللقاء في حديقة الأمازون، "وحوار تشويقي" انتهج "التدرج" في الإفصاح عن ذلك السر الخطير الذي لم تشافتحية أن تبدأ خطوبتهما دون أن يكون على علم به. كما اعتمد على اخصائص لغوية" تتمثل في : قصر الجمل، وتكثيفها، وإحكامها و"توالدها" ووضوحها وإيحائها، وهي خصائص تجتذب طرفي الحوار أو أطرافه، وتشحذ في الملتقى رغبة المتابعة. كما اعتمد - الحوار - على "خصائص وتشحذ في الملتقى رغبة المتابعة. كما اعتمد - الحوار - على "خصائص أفسية" تتعين في "شجاعة البوح" من جانب فتحية.. حيث تحدث من السحالة أن يكتشفه أحد بعد أن "أصلحت أمها الخصائص النفسية قد وردت بصيغة المتكلم كما نلاحظ.

فاشتمال هذه الصورة الارتدادية على تلك الخصائص النوعيــة - كما نرى - حقق "حيوية" غذت "الطاقة الدرامية" لحدث القصة، لا ســيما أن الكاتب قد نثر أثناء السرد الارتدادي "شذرات" صادرة عن وعي لبيب، أوحت بأن الفاعل أو المغتصب غير مجهول لــه، مثـل: "خفـق قلبـه، وتخايل لعينيه شبح واحد"(١). عندما صرحت له بأن ثمة سرا لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٧٣ \_ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) السابق نص الحوار.

يجهله، ومثل: "رجوع الظلام بوحشته، وتجنبه ملاقاة عينيسها بحسذر (۱). حينما أخبرته أن الظلام غمر كل شيء قبيل تعرضها للاغتصاب. ومثسل: "حنى رأسه مصدقا لقولها"(۱)، حين أخبرته بأن أمها لم تهدأ إلا بعسد أن أصلحت كل شيء. وهذا يعني أن جملة الارتداد قد خلفت "إحساسنا قويسا بمثول المغتصب" ينبغي أن يتابعه الكاتب، إذ سيطالبه المتلقي بتحديد هذا الإحساس. وتوصيفه، وتجليته أثناء مسير الحدث.

وقد بادر الكاتب بالاستجابة لهذه "المطالبة" المتوقعة بسأن عقد "الارتداد الخامس". وهو خاص بتذكر لبيت عقب تذكره لهذا الاعتراف الصادر عن تلك الفتاة التي صارت الآن زوجته وأم وليده القادم في "شهر سبتمبر" على حسب تقديرهما("). وقد مهد للارتداد بهمس مونولوجي ناشئ عن اعترافها الخطير، جاء على هذا النحو:

"هكذا وهب وسام النبل والأمانة، أما كان يجدر به أن يعترف لها أيضا بدوره؟ بدا ذلك مستحيلا. كان على القاتل المغتصب أن يتسواري. المثال يتهاوى اليوم على المسرح وحده. ولولا الحب والعناد ما أقدم على طلب يدها. كان حانقا عليها بقدر حبه لها. وكان يعتبرها الحقيقة الوحيدة المتاحة له. ها هو الممثل يمعن في التمثيل ويتمادى. على حين يختفسي الشخص الحقيقي ويذوب في الظلام. هو الظلام القديم الذي مكن له مسن الحب والانتقام. كان مرفوضا معذبا. رفضته فتحية كما رفضته الحقائق.

<sup>(</sup>١) السابق نص الحوار.

<sup>(</sup>٢) السابق نص الحوار.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص١٧٢.

لقد أثمرت استجابة الكاتب لتلك "المطالبة" المتوقعة بأن بدر بالكشف عن الفاعل المغتصب بهذا البوح الباطني الاعترافي، الذي أظهر الوجه الحقيقي للبيب، فأزاح عنه القناع "قناع ممثل" كانت - ولا تـنوال -تجهله فتحية سليمان قبل الخطوبة، وأثناءها، وبعد زواجه منها، فهو قتاع محكم يوارى خلفه الأفعال والمشاعر. فثمة "مفارقة" - كما نسرى -بين "صراحة" قادت صاحبتها إلى الاعتراف بغرض "بناء حياة سليمة"، و"إخفاء" قاده إليه صاحبه بدافع الانتقام والتشفي الصامت من هذه الأنثى التي كم رفضته كما رفضته الحقائق، ولم تقبله إلا بمنطق العقل بعد موت حبيبها الذي يعلم هو كم كانت تحبه وتخلص لسه. كمسا أثمرت تلك "المطالبة" بمبادرته بالارتداد إلى الماضي يحدد فيه دوره في "المأسساة"، ليس لإخبارها بالطبع عن هذا الدور. فهو مصمم على "الإخفاء" ومصــر على إبقاء قناع الممثل حتى يبدو أمام زوجته ذلك الفارس النبيل السذي سمع اعترافها ولم يغضب، ووقف على السر الخطير بمشاعر متوازنـــة. وإتما جاءت المبادرة الارتدادية منه لتحقيق تلك "الحيوية الدرامية" للحدث الفني الذي سينتهي باعتراف صريح بالسر من جاتبها بينما سيواصل هو إخفاء دوره تحقيقا للمفارقة Paradox المؤتسرة، وإن جعلسه الكاتب يصرح بهذا الدور للمتلقى لإضفاء "الإقتاع الفني" على أحدث القصة.

جاء ارتداده إلى الماضي على هذا النحو، ليكمل نقصص الحداث وثغراته. وذلك بصيغة الغائب: "كان ينتظر خروجها من بيست صديقتها ليتبعها عن بعد، والطفأت الأثوار فجاة، وتمطي الظلام العميق، اعتقد أن الظلمة معجزة يجود بها الدهر، استيقظت شياطينه التي لم يعد يزجرها شيء. انقض على الحلم الجميل مدفوعا بالهوس والرغبة والتحرق إلسى الانتقام. كاد يهلكها لولا أن أنقذها الإغماء. حملها إلى دهليز بيت قديسم.

اتحصر في ذاته الهائجة ففقد الوعي بالوجود. نسى أنه مهدد بقادم مسن فوق أو من الخارج أو بعودة النور، ثم مضى لاهثا ذاها لا يصدق بالنجاة – مضى متشفيا من ذاته، من أبيه، من فريسته، مسن الوجود نفسه (۱).

حرص الكاتب على أن يكون ارتداد لبيب بصيغة الغالب، لأن هذه الصيغة تمنح الكاتب "حرية" في الوصف أو الرصد الخسارجي والداخلسي معا، ولإضفاء "الحيادية" أثناء ذلك. كما حرص الكاتب من منظور لبيب على التحرر من عبء هذا السر ولو لنفسه فقط. إذ لا يمكن أن يبوح بــه لأحد حتى الآن على الأقل، فصورته يجب أن تبقى في ذهنها كما رسمتها هي : محاطة بأطر النبل، والأمانة، والشهامة، والترفع، وقناعه التمثيلي يجب أن يستمر فوق وجهه، ليتضخم الممثل وتسترامي أبعساده، بينمسا الشخص الحقيقي يموت ويتلاشى في العدم، وإن كان لا يستطيع أن يمنع سطوع سؤال استفزازي في أفق حياته التي تبدو متوازنة، رغم الحـــذر والتحوط وهو - السؤال - : هل يتاح له يوما أن يقتل الممثل؟. أي هـل بمقدوره أن يتحرر من "الإخفاء"، ويصرح معترفا لزوجته بأنه كان "الطرف" الأول في المأساة التي حلت بها. فيخلع بذلك القناع، ويواجه الحقيقة؟ هل ستواتيه الشجاعة ذات يوم ليعترف لها - كما اعترفت له -بأنه ذلك المجهول الذي ارتكب في الظلام جريمته ؟ وهل يضمن - بهذا الاعتراف - لعلاقته بها أن تستمر، ولحياته الزوجية والعائلية أن تتواصل؟ هذه الأسئلة وغيرها قد وضعته على الطريق الصحيح، فقرر أن يخلع القناع ويواجه الحقيقة ومن ثم صارح زوجته بعد عودتها بوليدهما إلى المنزل:

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۷۵ – ۱۷۳.

- فتحية .. اصغى إلى. سأفضى إليك بأسرار مذهلة(١).

فقد "تقوض المسرح، وتلاشى التمثيل واسترد ذاته" (۱). لقد واجهها بالأمر، وتحرر منها بالطلاق الذي رآه "حتما من الحتم وعاصفة لا سبيل لمقاومتها" رغم "حزنها الذي لا يوصف" (۱). أي أن نهاية الحدث على هذا النحو جاءت متوافقة مع تلك الأسئلة المتوالية، ومتناسبة مصعوته من غفلته عن إحكام الكون أو انضباطه. فبهذه الصحوة التي جاءت متأخرة كثيرا: "رأي بنظرة خاطفة الكون ماثلا في صورة واحدة ملتحمة الأجزاء متعانقة الأبعاد تنبعث من بهائها نغمة ساحرة. في غمرة السكرة الصافية مرق بكل قواه من قفص الزمن، وعلا فوق المخاوف والحذر "وأكاذه الرؤية الجديد لواقعه جاءت نتيجة ارتداده إلى الماضي حيث اعترف ننفسه بأنه الوحيد من بين الناس جميعًا الذي لا يمكن لأحدد أن يفكر أنه ذلك المغتصب المجهول، فصار الآن معلوما لا يجهله أحد. وقاده اعترافه هذا إلى استنفار قدراته الكامنة التي تطورت على هدذا النحو الدرامي، من النقيض إلى النقيض أو من حالة السكون والهروب، إلى حالة الحركة والجهر بالحق، وإعلان الحقيقة رغم ما تنطوي عليه مسن قسوة ومرارة.

ويبقى أن ارتدادات الكاتب في هذه القصة - جاءت متنوعة لتصب في دائرة "الحيوية الدرامية" المرادة للقصص الفني المؤثر - حيث جمسع في هذه الارتدادات كما رأينا بين صيغ المخاطب، والغسائب، والمتكلم، فضلا عن "المبادلات الحوارية" التي عززتها في أحيان كثسيرة شسذرات

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ١٨٨.

مونولوجية أعانت على الوعي بالشخصية من جهة، وأرست من جهة أخرى "التوقع" بحركة مستقبل الحدث وتطوره الحتمي.

ويمضي الارتداد في (قصة أيوب)(۱) في هذه الوجهــة الدراميـة المؤثرة، ذلك أن الكاتب أو السارد قد حرص على إزاحة الهم الذي يجتمعلى صدر الشخصية المركزية (عبد الحميد حسني) حتى يبرأ من مرضـه النفسي الذي أصابه فأعجز ساقيه عن الحركة فحصر في فراشه، ثم أقعده — فيما بعد — في كرسي متحرك لمدة لا يعرف بالضبط مداها. وقد شكل هذا الحادث المفاجئ الذي أصابه عبنا ثقيلا على نفسه، لأنه تذكير دانــم بالعجز، فقد تأمل حجرة نومه فرأي أنها "سجن بلا قضبــان"(۱)، وتـأمل بسمه الممدد، فشعر بأن لديه جسما ثقيلا يجب أن يحمله بعد أن كــانت ساقه لا تشعران به. يقول لنفسه: "على مــن الآن فصـاعدًا أن أحمـل جسمي بعد أن حملني خمسين عامًا"(۱). وقد دفعه هذا التأمل الثنائي إلــي تذكر تعليمات طبيب الأسرة "صبري حسونة" عقب سقوطه مصابا بالشــلل النصفي، هي "حيثيات حكم تبلورت في مرثية"(١) الطبيب المعالج.

ويدلنا هذا المدخل القصصي على أن "الشخصية" الفنيسة حافلة بالمشاعر، زاخرة بالأحاسيس، ثرية بالعواطف والانفعالات. فمسع حدة الإحساس بالعجز عن "المشي أو الوقوف". تكثر الأسئلة، وينشط الانفعال، وتلح الأصوات المتوافقة والمتعارضة، لينشأ عن ذلك "رغبة قوية لسدى

<sup>(</sup>١) أيوب : مجموعة الشيطان يعظ، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٢٠٤.

الشخصية" في الإفضاء والبوح، وتأمل الماضي، واستشراف المستقبل، كما ينشأ كذلك "تطلع المتلقي" إلى مدّ إحساس الفضول لديه بمعرفة سسر هذا العجز ودواعيه، وكيفية إزاحة الهمّ النفسي الذي ترتب عليه. ومن ثم عمد المؤلف إلى توظيف ارتدادات عدة إلى الماضي دعمها بالشسذرات المونولوجية المعينة على الكشف، والمساعدة في إضاءة مناطق الظسلام المحيطة بالارتداد، لتحقيق "الحيوية الدرامية" المؤثرة، لا سيما أن ارتداد الشخصية يجئ طوعا ودون إكراه.

ومن الطبيعي أن يبدأ "الارتداد الأول" إلى "زمن ماض قريب" أي بعد أن حلت الكارثة بسقوط عبد الحميد حسني مشسلولاً وعودته مسن المستشفى ليحل بسريره خاضعا للطب والدواء. ومن شم تذكر صوت الطبيب الحاسم الذي أسقط فوق رأسه طائفة من الأوامر والنواهي هكذا: "لا مجال للخداع، وسيطول بك الرقاد، الكورتيزون فعال ولكنه لا يخلسق المعجزات، المسكنات والمهدئات فعاله أيضًا في مقاومة النوبات، ولكن عليك أن تتزوج من الصبر. لا تتصور أن حجرة نومك زنزانه، كلا، لديك الراديو والتلفزيون والجرائد والمجلات. ومعك السهاتم وآنسة نبيلة، ووفيق مشهود له بالكفاءة، أصدقاؤك كثيرون ولن يتخلوا عنك. المهم أن تسلم بالقضاء، وأن تنحي عنك العناد والحسرة. والله معك"(١).

يتضح من هذا الارتداد "قرب" الزمن الذي ارتد إليه ذهنه، فهو زمن ذو حدث اشتمل على "تصائح ووصايا طبية"، "ووصف صريح" للحال التي أصبح عليها عبد الحميد حسني، هذا الوصف الذي مئلل "صدمة" شعورية له، قلّت معها أو بالأحرى انعدمت منها - روح الأمل والتفاؤل.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢١٠.

وكيف له أن يتفاعل وهو يواجه بأن الكورتيزون لا يخلق المعجزات وبأن من الضروري أن يعتصم بالصبر، وبأن عليه أن يزعن لقضاء الله ويسلم به، ويخضع له دون تمرد أو احتجاج. فلن يفيده ذلك في تحقيق أي شيء، وما عليه إلا أن يكرس نفسه لوضع جديد، وهو الاكتفاء بالمتابعة الصورية لأعماله التجارية التي اتسعت كثيرًا قبل أن يسسقطه المسرض ويعجزه على هذا النحو القاسى.

والملاحظ كما نرى \_ أن هذه الارتدادة اختصت جميعها بصوت واحد ذى ضمير واحد وهو "صوت الطبيب يخاطب المريض" بحيث لسم يتخلله أو يقاطعه صوت آخر. وذلك "لإحداث" معنى كلي وهو "التحذير الحاسم"، الذي بدا كسقف يعلو فوق المعاني الجزئية الصغيرة الصادرة عن الطبيب. "وللإيعاز" بأن حالة عبد الحميد بلغت من الخطورة التي وجب معها أن يكون التعامل معه مرتبطا أو مراعيا لهذه الحالة، كما أن هذا الصوت الواحد "هيأ المتلقي" لمعرفة المزيد من المعلومات التي يمكن أن تنجم عن وضعية هذه الشخصية في عزلتها الاضطرارية المفاجئة.فليس الرجل شخصا عاديا. بل هو محور تتجه نحوه أحداث ومعاملات وشخوص وقرارات. وقوى مناوئة وأخرى متوافقة. وهذا يعني ومعاملات وشخوص وقرارات. وقوى مناوئة وأخرى متوافقة. وهذا يعني أننا نتعامل وسوف نتعامل مع شخصية "درامية" بحق بما تمتلكه من أننا نتعامل وسوف يسمح لفكره أن يجول ويصول، و"حيوية خارجية" مقترئة به تبدو في توقع ما يصدره، من قرارات، او ما يستقبله من مطالبات الآخرين.

وأما الارتداد الثاني: فيتجلى في إطار رغبته في "السهروب من واقعه" إلى ماض ذي زمن أبعد من زمن الارتداد السابق، حيث استرجع

مواقف متعددة قبل مرضه تتصل بعمله التجاري الموسع، وبإبنه وفيـــق الذي حل – الآن – مكانه، وبات همزة الوصل بينه وبين العمل، ولذلـــك فهو حريص على متابعته العمل من خلاله، فوفيق بالنسبة إليه "يعتبريلب الأمل الأخير". لقد أسلمته هذه الرغبة في الهروب من الواقـــع الصعـب الرديء إلى تذكر وفيق "باب الأمل الأخير" ومحـــور اهتمامـه، ومنفــذ توجيهاته وتعليماته، وكيف لا يتذكره وهو عينه التي يرى بها عمـــلاءه وخصومه، ويصره الذي يسمع به أقوالهم. يرتد إلى ابنه وفيق على هــذا النحو:

"وجاءني مرة بحساب البنك من أموالي السائلة البالغـــة خمســة ملايين من الجنيهات، فخطر لى أن أسأله:

- متى يشبع الناس من إكناز المال ؟
- فأجاب وهو يرفع حاجبيه الكثيفين:
- لا حد للنجاح، وما قيمة الحياة بلا عمل ؟

هكذا ربيته منذ الصغر، تخرج من التجارة مثلسى. نجمت في تنشئته كابن رجل يعبد العمل لا كابن مليونير. وهو يسهر كل ليلسة في الهرم ولكنه لا ينفق كالمجانين. يملك سسيارة مارسسيدس طراز (٧٧)، ويتكلف في الليلة عشرين جنيها ولكنه يغضب لإتفاق مليسم في غيير موضعه الضروري. إنه صديق ولا يخفى عنى شسيئًا. وطالما سهرنا وشربنا معا. وقد داخلني قلق لدى أول عهده بالسهر، فإني أكره التبذيسو. وحسبنا ما تبدده أفكار ونبيلة ذات اليمين وذات اليسار. يومها قلت له:

- تمتع بحياتك، ولكني أكره أن يبدد السفة مسا يجمعه العسرق والمغامرة. فقال لي بوضح مريح:
  - أوافق على رأيك تماما.

وسرعان ما تبين لي "عقله". ترامى إلى أن أصدقاءه يطلقون عليه علسى سبيل الدعابة "النتن". لم يسرني ذلك بطبيعة الحال، ولكن كان أحب إلسى من أن يعرف بالسرف أو الجنون"(١).

ففي هذا الارتداد إلى زمن ماض أبعد من سابقيه، نقف على رغبة عبد الحميد في الهروب إلى أهم شخص في حياته وهو وفيق الذي عمد إلى تكوينه على طريقته الخاصة. فالارتداد هنا محبب إليه خاصـــة أنــه يتعلق بالموقف المالي العام لمجموعة شركاته التجارية، وبأسلوب حياته في التعامل المنضبط الذي ينأى عن السفه، والشطط، ويتخذ من "الحرص" الشديد سببا يقبض بقوة عليه. كما نقف في هذا الارتداد على "تسليم عبد الحميد" بأن طريق العلاج لن يكون قصيرا. ومن ثم يكون عليه أن يحتلط بشغل تفكيره فيمن سيتولى الأمر وهو ابنه "وفيق". الذي يعده "باب الأمل الأخير" في مواجه هاجس القلق والتوقع الحافل بالمفاجآت، وقـــد دعـاه إحساسه به على هذا النحو- أن يفكر في أمر طبيعي أن يحدث لمن هــو في عمر وفيق. وهو مدى علاقته بعالم النساء. هذا العالم السحري الآسر الذي قلما ينجو منه أحد، سواء بالإيجاب أو السلب. بالزواج أو بغيره.

وفي إطار هذا التفكير المتسائل يجيء الارتداد الرابع إلى مساض مساو لسابقه في شكل حواري ممهد له على هذا النحو: "وحذرته مسرة قائلا:

- النساء ... النساء.

فقال مطمئنا.

- إني أتجنب العلاقات الدائمة، أما العابرة فلا ترهق عادة.

- وإذا دهمك الحب ؟

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢١٠.

فقال بسخرية:

- إنى لا اعترف بالحب.

لم آخذ قوله مأخذ الجد رغم أني لم أعرف له حبا واحدا. تزوجت أنا عن حب، أجل لم تلعب المرأة دورا في حياتي ولكني عرفت الحب. هذا الفتى جررته معي إلى ساحة العمل منذ سن المراهقة. نشأ عاشقا للعمل والمال. وأغراني قوله بأن سألته:

- متى تفكر في الزواج ؟

فأجاب ببساطة وحسم:

– لن أتزوج .

فسألته مستنكرا.

- ألا ترغب في الذرية ؟.

فأجاب ببساطة:

- كلا .

- إنه لأمر غريب يا وفيق!

- لم ؟ ماذا ينقصني ؟، اللذة في العمل. وأختم يومي بشيء مسن الشراب والرقص واللهو..

- أنت راض عن نفسك.

فأجاب بارتياح:

- نعم، العمل تاج الحياة"<sup>(١)</sup>.

فقد عكس هذا الارتداد من جهة: "رغبة عبد الحميد في الاطمئنان" على ابنه ووريثه في عالم التجارة ودنيا المال— إذ إن تذكــره "الحــوار"

<sup>(</sup>۱) السابق، ص ۲۱۱–۲۱۲.

المتبادل بينهما كان يعني في جملته التأكيد على هذه الرغبة، ومن جهة أخرى فإن هذا الارتداد جاء بمثابة "إمعان هروبي" من أزمة المرض الذي جعله يرى أن الأمل في نجاته ضعيف، أو أن الشفاء منه شبه مستحيل.

فكل من "رغبته" في الحرص على نظامه المالي الذي سينوب عنه في تصريفه ابنه وفيق. و"ثقته" في حسن إدارته، التسبي يستمدها مسن متابعاته له، وتوجيهاته له، و"هاجسه" في أن وفيق ربما يناوئ صموده الموروث — محاولات مجهولة لسه الآن، أو مفاجسآت غير متوقعة. و"تسليمه"، بالعجز الآني عن حضور اجتماع هنا أو هناك، و"توقعه" بأن حالة العاطفية لدى وفيق قابله للتحول في لحظة مجهولة تملكها المرأة يجهلها الآن. فليس من الطبيعي – كما زعم – أنه اتخذ قراره بمجافساة النساء، ورفضه قاتون الذرية.

إن هذه الأحاسيس المستخلصة من الارتدادين السابقين – تمدّهما بالحيوية الدرامية" التي تمنحهما القدرة على الكشف عن طبيعة شخصية عبد الحميد حسنى من جهة، وعلى التأثير في المتلقي على نحو يحسرك لديه الرغبة في المتابعة، والتعرف على مسا سسوف تنسول إليسه هذه الشخصية. إذ يرى المتلقي في هذه الحالة – مدى ما تمتلكه مسن "ثسراء تفسى" جاذب.

كما يلاحظ أن الكاتب السارد قد قدّم هذين الارتدادين في شكل التبادل حواري" كشف عن طبيعة تفكير المتحاورين، وأضاء جانبا من شخصية كل منهما، تاركا الجوانب الأخرى ترقل في الظلل أو الظلام، حتى تتولاها في الوقت المناسب فنيا – مواقف أو صور تعبيرية أخرى ... سيكون في مقدمتها بطبيعة الحال. "الارتداد" إلى الماضي بحكم استمرار

المرض واتصال العجز، إذ إن الارتداد سيكون المهرب، أو العلاج النفسي الذي سيجنبه الشطط أو القهر أو الجنون. مما يغذي تلك "الحيوية الدرامية" التي يسعى الكاتب إلى إرسائها عن طريق عبد الحميد حسنى في تفكيره، وردود أفعاله الصامتة في الغالب حتى الآن على الأقل.

وقد عمد الكاتب إلى عقد "مقابلة فنية" بين حالة عبد الحميد وهو في صمته وسكونه وعجزه، والحالة الحركيسة لزوجته أفكار، التي اشتهرت بالتبذير مع ابنتهما (نبيلة). فهما معروفتان "بتبديد المسال ذات اليمني وذات اليسار". وقد استدعت هذه المقابلة تواصل تأمل" عبد الحميد في محيط حياته، فبادرت إلى ذهنه حركة تعرفه بأفكار في زمن أبعد كثيرا عن أزمان الارتدادات الثلاثة السابقة. وقد ركز الكاتب من خلل رؤية عبد الحميد على هذا التأمل الفعال باعتبار أن التأمل عامة يسودي إلى "الإبطاء في العملية الفكرية"(۱) من جهسة تأسيسها على "استرجاع المشاعر، أو استرجاع الفكر والخيال"(۱) على نحو تركيزي.

فقد ركز عبد الحميد ذهنه في علاقته بأفكار قبل الزواج منسها أي منذ ربع قرن تقريبا، وخلال رحلته التي صاحبته فيها، ابتداء من بدايسة عمله كاتب حسابات في "الأشغال". ويبدو أن عبد الحميد بحاجة إلى تذكي حياته مع أفكار، لأنه يثق في قدرتها على إزاحة همه النفسي، ومساعدته في التخلص من الأثر المرعب لهذا المرض وهو عجز نصفه الأسفل عين الحركة. قال: "تزوجتها وهي المرحلة الثانوية، فعثنا ما لا يقسل عن عشرة أعوام حياة كاتب حسابات بالأشغال بين الثامنة والسسابعة. سست

<sup>(</sup>۱) د. نبيلة إبراهيم : نقد الرواية من وجهة الدراسات اللغوية، مكتبـــة غريـب. ط (۱)، ص ۲٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٤.

بيت ممتازة. كانت. مخلصة مدبرة ممن خلقن ليسندن الرجسال. المسرأة الجديدة من صنع يدي. العصرية المولعة بالأضواء والاقتنساء والقمسار. أردت أن أجعل منها امرأة ثانية فأفلتت من يدي وخلقت من نفسها امسرأة ثالثة "(۱).

أي أن الكاتب قد عمد إلى تهيئة الملتقى لتقبيل فكرة "احتياج" السارد" إلى المساندة المخلصة، وإلى إحداث توقع لديه بأن مصدر هذه المساندة هو زوجته أفكار التي تتصف بأنها "قادرة" على بث الأمل لديسه كما صنعت في الماضي عندما عاشا بولديهما مدة عشرة سنوات بدخسل محدود لا يناسب تكاليف الحياة ومسئولياتها النامية، كما تتصف، بأنسها "طموحة" إلى بناء حياة جديدة تتوافق مع ارتفاع دخسل السارد نتيجة "تحوله" من كاتب حسابات بإدارة حكومية إلى رجل أعمال حرة.

فكل من "القدرة" على بث الأمل، "والطموح" قد هيأ القسارئ إلى توقع "تأثير ذلك على ابنته نبيلة التي تصاحب أمها وتلازمها، وإلى توقع أن يعرض لشخصية نبيلة بوصفها أيضا أحسد عناصر إزاحة "الهم النفسي". أو على الأقل التخفيف من أثره. وإذا كان لنبيلة مثل هذه الوظيفة — فإن ارتداد ذهنه إلى الزمن الماضي لتحديد دورها – لم يكن غريبا ولا مفاجئا، ولذلك جاء استرجاع ذهنه إلى "الارتداد الخامس" على هذا النحو يتحدث فيه عن نبيلة ابنته:

"يوما قالت لي:

- بابا .. صديقة في حاجة ماستة إلى خمسمائة جنيه.

<sup>(</sup>۱) أيوب، ص۲۱۶.

#### فزعت وقلت :

- الناس تحتاج إلى جنيه أو اثنين لا إلى خمسمائة، إنك لسذاجتك تجعلين من نفسك هدفا للجشع. يوجد فارق بين الشعور الإنسائي وبيسن الكفر بقيمة المال.

## فقالت بإصرار:

- أسرتها في حاجة ملحة. إذ إنها مضطرة إلى إخلاء شــقة فــي عمارة قديمة آيلة للسقوط، وقد وعدتها بالمساعدة.
  - هكذا دفعت بالمشكلة في منطقة الكرامة. فغلى دمي وقلت :
- لا تعدى بشيء ليس في يديك الوفاء به، أو ارجعي السلى أولاً، وتذكرى أن أباك رجل لا دولة.." (١).

فمحور هذا الارتداد — كما نرى — يتعين في "اسستمرار حرصسه على موقفه المالي" الذي تقلل منه "تبيلسة" بينمسا اجتسهد "وفيسق" فسي المحافظة عليه وزيادته. ويمكن للمتلقي أن يرى في هذه الثنائية مجسالا لتأمل عبد الحميد يدفعه إلى استعادة "صور الماضي" بوصفها مهربا يزيح عن صدره هم العجز أو الإحساس بالقهر، حتى ولو كسان بعسض هذه الصور يبعث في نفسه تيارًا من الأسف والحسسرة والامتعاض نتيجة التبذير أو الإسراف أو التهاون، وغير ذلك من الأفعسال الصادرة عسن شخصيات هذه الصور. ومعنى هذا أن ثمة "حيويسة" تسرى فسي هذه الارتدادة وما قبلها تطبعها بدرامية مؤثرة، لا سيما أن الارتدادة جساعت في نظام لغوي حواري اتسم بالتوليدية الكاشفة عسن طبيعسة شسخصية المتحاورين، فهي فتاة محبة للخير حبا عمليا لا يقتصر على "العواطف"،

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢١٤.

وإنما هو حب مكلف ولابد أن ينجز وعدها والدها الثري، الحريص على المال، الرافض لمثل هذا الوعد المكلف. وعلى أية حال فإن تذكر هذا الموقف الآن كفيل بتخفيف وطأة الشعور بالهم، وثقل الإحساس بالعجز وهو ما يدعم حيوية الارتداد، ويحافظ على دراميته التي أمدها الكاتب أو السارد برغبة إجرائية يمكن أن تسهم في تسهيل عملية الإزاحية، وهي "الصدق مع النفس" عند تسجيل يومياته أثناء عزلته الجيرية، بناء على تشجيع حاسم من صديقه القديم "جلال أبو السعود". لأن الصدق مع النفس كما قال له— هو الطريق إلى "فكرة التغيير" (١) ومن ثم استجاب بارتياح لقول صديقه: "الأفضل أن تسجل ذكرياتك" (١)، لعل هذا التسجيل الذي يعد بمثابة اعتراف تطهري — يؤدي به إلى "الشفاء" مسن عجرة وإحباط نفسه.

ولذلك جاء "ارتداده السادس" إلى زمن أبعد من أزمان الارتدادات السابقة. وهو "زمن بداية العمل كاتب حسابات في إدارة الأشعال. وقد قصد به جلال أبو السعود – بحكم خبرته بشخصيته ومعرفته بطبيعته أن يبوح بسبب استقالته من هذا العمل الحكومي على نحو مفاجئ لثقته بأن البوح بهذا السبب سوف ينجيه من العجز، وينقده من المحرض ويؤدي به إلى الشفاء، ويعيده إلى الحركة، ويدفعه إلى الخصروج لمقر عمله لمباشرة أعماله التي يتولاها الآن ابنه "وفيق"، ولذلك جاء بوحه الاعترافي التطهري لجلال أبو السعود على هذا النحو الارتدادي:

"كنت مراجعا بحسابات الأشغال، وكان مقاولاً ممن يتعاملون مسع الوزارة، ندت عنه كلمة فوجدتنى أمام إغراء لم يعرض لسى مسن قبسل،

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٣٨.

اقتلعني من مستقر حياتي. اكتشفت أنني أنطوي على رغبات أخرى غيير الثقافة والحياة البريئة. ثمة حياة أفضل.. ترددت طويلاً ثم مددت يسدى. وكان لي منطقي أيضًا المستمد من مناخ فاسد. وتوهمست أننسي أطبقه بحرية كاملة (۱).

وقد واصل عبد الحميد ارتداده إلى الماضي ليبوح بمعلومسات أو مواقف أخرى، وبخاصة أن نظرات جلال أبو السعود – كانت تشجعه على هذا الارتداد البوحي، أو الاعترافي: "وجدتني مهددا بالجوع فكدت أجسن لولا أن ألحقني المقاول بمكتبه... اعترضتني أزمة لعينة. عشق المقساول راقصة أجنبية، لم يكن من الميسور في ذلك الوقت أن تمد إقامتها في مصر لو لم تتزوج من مصري. قبلتُ أن أتزوج منها سراً نظير هبة مالية محترمة.

شعرت بإعياء فطال صمتي حتى تساءل : بتلك الهبة فتحت مكتب الاستيراد ؟

فقلت بنبرة مرهقة :

- بدأت بالتهريب نظرا لتشدد القوانين في تلك الأيام. ثم فتحست المكتب بعد ذلك، ثم انفجر النجاح بعد الانفتاح حتى بنغت ثروتي السائلة خمسة ملايين من الجنيهات"(٢).

فالصورة الارتدادية - كما نرى - تعكس "طاقة درامية" لاعتمادها على "حيوية" تتمثل في "المثير الاستفزازي" الذي تعكسه تساؤلات جالل أبو السعود - الصامته والجهرية. وقد استجاب عبدالحميد للاستفزاز

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٤٠ - ٢٤١.

لرغبته في التخلص من المرض، وإدراكه أن هذا التخلص لن يتحقق إلا عن إزاحة العبء النفسي وإزالته، لا سيما أن عماد هذه الارتدادة المطولة "مواقف أو أفعال" مخزية طواها في نفسه لسنوات طويلة ولم يبح بها لأحد من قبل خشية أن تؤثر عليه في مجالات الأسرة والمجتمع والعمل. كما تتمثل الحيوية الدرامية في إطلاعنا على "تحول" فكره من إنسان ذي مبادئ قانع بعمله وحياته المتواضعة البسيطة، إلى آخر تجاهل تلك المبادئ ليتجاوز واقعه الرديء ذا الدخل المحدود، وليجاري السباق الناشئ عن حركية "الانفتاح" الاقتصادي "المباركة"، التي شجعت عليها وأرست معالمها السياسة الرسمية للدولة.

والواقع أن "الحركة الدرامية" التي حكمت ارتدادات عبد الحميد إلى الماضي، قد أثمرت هدفها المنشود، وهو "ضرورة التخلص من السهم النفسي" – الذي سيعقبه تبعا لذلك، شفاؤه العضوي الجسدي. وهذه الضرورة قد دفعته إلى "منطقة اتخاذ قرارات" رأي أنها قد تساعده في الشفاء. ولذلك صرح لصديقه جلال أبو السعود بقوله: "أخاف على أسرتي من قرارات قد أتخذها يوما فيرونها جنونية "(1)، ويقوله: "ومرضي يشككني أحيانا في قيمة رغبتي، أريد أن أختبر نفسي وأنا صحيح معافي"(1). ولذلك جاء قول صديقه ليضاعف من تصميمه على إزاحة المعاناة: "تفكير تستحق من أجله الثقة"(1). ليمضي بهذا التصميم السذي قاده إلى "حلم منامي" كان بمثابة وسيلة دافعة لشفانه من المصرض النفسي، والعجز العضوي(1).

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٤٥ – ٢٤٧.

## المبحث الثانى

# بنية الاستباق

يعمد نجيب محفوظ في عدد غير قليل من القصص إلى مسائدة كل من السرد الوصفي الآني، أو السرد الوصفي المساضي بلون سردي مخالف هو السرد المتقدم (۱). Narration anterieure، الذي يعني أن الكاتب أو السارد يستشرف مستقبل الحدث، أو يرصد ما يمكن أن تفعله الشخصية أو ما سوف يصدر عنها من تصرّفات وإجراءات محتملة، يتطلبها الموقف القصصي.

ويتصف السرد حينئذ بأنسه "اسستطلاعي" يتخذ غالبًا "صيغة المستقبل" (٢). حيث يمكن لنا أن نصف سرد الكاتب حينئسذ بالاسستباق (٢) Prendre davance على النحو الذي اسستخدمه جلزوردي بتقديمسه الحدث لا كما يقع، "وإنما كما سيحكي فيما بعد" (١)، أو هو السذي أطلق

<sup>(</sup>۱) سمير المرزوقي، وجميل شاكر. مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً. بغداد وتونس ط ۱۹۸٦، ص۹۷.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) سيزا قاسم: بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة الكتاب، ط (١)، ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص٤٤.

عليه بعض النقاد المحدثين: التنبؤ القصصيي: Foreshadow الدني يوظفه الكاتب "لاستباق أو تهيئة القارئ نفسيا للأحداث القادمة"(۱)، قاطعا به السرد الوصفي الآني، أو يوظفه الكاتب بغرض جعل الشخصية المركزية في القصة "تتخيل أن ثملة شيئا نتمناه أو نخشاه سوف يحدث"(۱).

ويتضح ذلك في قصص عديدة من قصص الكاتب. مثل قصص : نور القمر، وأهل القمة، وسمارة الأمير، والربيع قادم، والوجه والقناع، والفتل والضحك، ونصف يوم، وتيزة أم عزيز.

ويتسم الاستباق في هذه القصص بسمتين تتعلقان بتقديم الاستباق بضميري المتكلم، والغائب، اللذين يسرد بهما السارد الحدث، وكيف أن كل ضمير يتدخل في إضفاء الطابع الدرامي على الشخصية أو الحدث ليلتقي الأداء من ثم مع قابلية المتلقي للنص المسرود والدماجه به، واتحاده معه.

أما السمة الأولى: فتتعين في أن السارد قد عمد إلى سرد الحدث بضمير المتكلم، الذي يوحي توظيفه بمعان تساعد على الوعسي بدلالة النص المسرود. كما نرى في قصص (نور القمر) و(نصف يوم) (وأيوب) وغيرها.

<sup>(</sup>۱) د. عدنان خالد عبد الله. النقد التطبيقي التحليلي، دار الثقافة، العامــة. بغـداد، ط (۱)، 19۸٦، ص٨٠.

<sup>(</sup>۲) د. طه وادي : دراسات في نقد الرواية، الهيئسة المصريسة العامسة للكتساب، ط (۱)، ١٩٨٦ م ٣٧٠.

ففي قصة (نور القمر)(1) - يقرر الراوي السارد (أنسور عزمسي) اتخاذ إجراء بواجه به إخفاقه في التقرب من نور القمر، مغنية كازينو "واق الواق"، ويحسم "عملية الانتظار" التي وضع نفسه فيها أمسلا في الفوز بحب هذه المغنية الجميلة، ورجاء في الاستحواذ عليها، والتمكسن منها. وفي سبيل ذلك عمد السارد إلى طرق عدة أبواب رأي أنها ستحقق غرضه، وتبلغه أمله، فعقد مجموعة لقاءات بسدأت بحمودة جرسون الكازينو الذي عرف برغبته الصريحة.

- "-حمودة.. أرغب في مقابلة نور القمر لأهديها إعجابي.
  - الجميع يعننون الإعجاب بالتصفيق.
    - ولكنى أريد أن أقدمه بنفسى.
      - ممنوع.
    - من صاحب هذا الأمر السخيف ؟
  - أصحاب الشأن في الكازينو، ما أنا إلا عبد مأمور.
    - ولكن لماذا ؟
    - لا أدري يا سيدي، جميع الزبائن يعرفون ذلك.
      - فقلت بعجرفة
      - ولكني سأدخل"<sup>(٢)</sup>.

وقد عقد اللقاء الثاني بحمودة أيضًا لنفس الغرض على هذا النحو.

- "- ما معنى هذا يا حمودة ؟
- تسأل عن نور القمر .. هذا هو الواقع.

<sup>(</sup>١) نور القمر : مجموعة الحب فوق هضبة الهرم مكتبة مصر، ط ٧٩، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٠.

- أهي سيدة مصونة حقًا ؟
  - هى كذلك فيما ترى.
    - وما السرّ ؟
    - لا علم لي به.
    - يوجد سر ولا شك.
      - علمي علمك<sup>(١)</sup>.

ويتواصل هذا اللقاء، الذي أورد فيه حمودة معلومات قادته السب أبواب تتمثل في المدير (موسى القبلي)، وحارسها الشخصي (سنجة الترام)، الذي عرف منه أن موسى القبلي قواد وصاحب بيت دعارة، وأن نور القمر لا تعني له شيئًا؛ فهو مجرد حارس مأجور، ولا فرق عنده بين أن تكون نور القمر مصونة أو غير مصونة. قال سنجة الترام.

وقد تمخص هذا اللقاء عن تعزيز رغبته في أن يلتقي بموسى القبلي في بيت الدعارة – رغما عنه – فهو يراه طريقا إلى الوصول إلى نور القمر يقول السارد: "كم لعب الأمل بقلبي أن أجدها عقب فتح الباب، ولكن المعجزة لا تقع بمثل هذه السهولة"("). ومن ثم فقد عمل على إثارته

<sup>(</sup>١) السابق، ص١١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١١.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢٠.

لكشف حقيقة العلاقة التي تربط نور القمر بحفنسي داود، السذي عسرف برغبة أنور عزمي عن طريق الرقباء وفي مقدمتهم موس القبلي السندي أودع السجن. ولذلك جاءت الفرصة المنتظرة ليتولى الإدارة، فيكلف بسها من حفني داود على نحو من الإلحاح. أي أن أنور عزمي طسرق أبسواب الوصول إلى هذه المغنية الجميلة في إجراءات متتابعة ذات حوارات عدة، مقترنة بشذرات من الهمس الباطني المحرض على الاستمرار مهما كانت العواقب، التي جعلته يقبل الخوض في مغامرة "التهريب".

وقد أدت هذه الإجراءات التصميمية المتعاقبة والمترابطة – إلى التوقف" لتأمل فعله في الآن والمستقبل. يقول: "الحياة تمضي في طريقها، لا أجنى منها إلا أمر الثمرات، احترق مثل شمعة فيترسب ذوبي في ماء آسن، وأسرى عن نفسي وأقول لها: إني خليفته (أي خليفة في ماء آسن، وأسرى عن نفسي ولكن: هل أقتع بالصبر كالعجائز؟ ألا حفني داود) لا خليفة له غيري. ولكن: هل أقتع بالصبر كالعجائز؟ ألا يجدر بي أنا المغامر بالتهريب أن أغامر بالاقتحام؟، ولكن كيسف وهو متصد لي مثل كلب الحراسة".

إن هذا التوقف للتأمل والمساءلة ليس إلا "قطعًا سرديًا" هدف النظر لناتج الفعل وأثر التصرف؛ فرغم سهولة مسير حياته كما يظن البعض – فإنه لم ينل ما يرضي تطلعه وطموحه، ويبدو أنه لن يحظى منها بفائدة في المستقبل. وكيف يطمع في فائدة ما بينما لم تجن نفسه إلا أمر الثمرات ؟! ويؤيد ذلك إحساسه بضياع مسعاه – حتى الآن –؛ فهو يرى نفسه شمعة تحترق وتتضاعل، وتأخذ بقاياها (أو بقاياه) الذاتية طريقها إلى مجهول لا يعلم به ساوه. إن ذوب نفسه المترسابة ما

الاحتراق تمضي في ذلك المجهول إلى الماء الآسن الذي لن يلتفت أحسد الله، ولن يحرص أي عابر عليه.

وريما هزته صحوة بأن حفني داود العجوز السبعيني – لن يعيش الى الأبد، فهو إذن خليفته في المستقبل من حيث إرثه – بعد أن سلمه إدارة الكازينو – لكل شيء. فعليه إذن أن يعتصم بحبل الصبر ويستمسك بسلاسل الاحتمال. ولكن طبيعته الفوارة المتقدّمة دائمًا لسن تقبل في المستقبل أن يظل موثقًا بهذا الحبل أو بهذه السلسلة إلى الأبد، فلا يقنع بالصبر إلا العجائز. وإذا كان قد غامر بالتهريب في الماضي القريب ولسم يضبطه أحد – فإن بمقدرته في المستقبل أن يغامر بالاقتحام لإزاحة هذا الغموض المضروب بإتقان حول نور القمر، ولكن كيسف له أن يفعل وحفني داود في حالة تصد آنية له مثل كلب الحراسة الشرس؟.

وقد أدى به هذا التصور النوعي إلى اتخاذ قرار بسالتقدم خطوة جريئة نحو العالم الخفي لنور القمر، لأنه لن يقبل الانتظار على هذا النحو إلى الأبد، ولأن الحصول على شيء يتطلب السعي إليه. ولأنه قد هيأ نفسه إلى ذلك – فإن الفرصة التي لاحت له سرعان ما قبض عليها على هذا النحو: "انتظرت متابعًا عقارب الساعة. اقترب موعد الغناء فاتصلت بالفيلًلا في التليفون. رد على صوتها:

- آلو .. آلو
- أنور عزمي .. ماذا أخركم ؟
  - لن نأتى الليلة.
  - ولكن الجمهور منتظر.
  - تصرف .. مع السلامة.

قطعت الخط. وجدتني في دوامة من الابتهاج والانفعال والحسيرة. إنه أول حوار يدور بيني وبينها وإن لم تمازجه نسبرة طيبة أو كلمة مجاملة. أين حفني داود؟. لم لم يبلغني بالأمر ؟؟ لم لسم يسرد بنفسه ؟ وكان على أن أواجه الجمهور معتذرًا عن غياب نور القمر"(١).

فقد دفعته هذه المحاورة المعززة بشذرات من البوح أو الحديسث النفسي - دفعته إلى اتخاذ "قرار جريء" وهو الانطلاق إلى شارع أصلان الذي يضم فيلّلا حفني دواد، أملاً في الالتقاء بنور القمر يقسول: "عنسد منتصف الليل وقفت أمام الفيللا بشارع أصلان. تائمة مغلفة بسالظلام ولا بصيص نور في الداخل.. ترى هل جاءت المعجزة ؟ عمّ يتكشف السستار الأسود"؟ ! (٢).

وقد تواصل هذا القرار فلم يهن ولم يتراجع رغسم علمه بخسبر هربها تاركة (حفني داود) يواجه وحده الموت. ذلك أنه لم يتصور للحظة أن تغيب عن مجاله نور القمر، ومن ثم شعر أن "الحياة فقسراء لدرجسة الرعب، لا شيء ولا معنى ولا طعم. وهذا الإحساس المتغلغل في الأعماق بالإحباط والحزن وخيبة الأمل"("). إن هذا الشعور جعله يفكر في مستقبل موقفه من هذه المرأة أو الفتاة: "هل أستطيع أن أواصل الحياة بخسواء شامل وقلب معذب؟"(1). كما جعله يتوقف عن السعي بحثا عنها، والامتثال لأمر الطبيب ببناء حياة زوجية مستقرة، فتزوج من أرملة محدودة التعليم

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٤٠.

ومتوسطة الحال وذات ابنة في الرابعة، وخالط مجتمعه السذي كان قد هجره وغاب عنه بسبب "واق الواق"، ونور القمر.

ولكن السارد مالبث أن أزاح هذا السرد الآني بسرد مغاير مكنسه من أن يستشرف ويتأمل مستقبل علاقته بزوجته فائزة، وعلاقتسه بنسور القمر. فرغم تنفيذ قرار الزواج وتعامله مع الواقع الجديد الذي أثمر جنينا أسهم في تلاشي تجربة نور القمر – فإنه عمد إلى التفكير في هذا الواقع الذي مازجته بقوة ذكرى نور القمر، على نحو تحول معه السرد الآنسي إلى سرد استباقي. يقول: "سرعان ما لمحت مخايل الأبوة، تلقيتها بقلق وحب استطلاع ونوع من السرور، ولكن أسير الحب مازال يرزح تحست أغلاله الصلبة. ثمة شعور بالذنب كدرني أني في الحياة الأخرى سسأطلق زوجتي المخلصة لأتزوج من الأخرى. من يدري؟: فلعل زوجتي ترجسع وقتذاك إلى زوجها المتوفي أو إلى من يروق لها من الأرواح الخالدة"(١).

فقد قطع السرد الآني كما نرى — ليقفز إلى المستقبل فيفكر فيسه بنظام لغوي مختلف هو نظام اللقطة البعيدة "Long shot، وذلك بالصيغة "الاستدراكية"، (لكن) التي أسرعت بتفكيره في مستقبل علاقته بكل مسن زوجته فائزة، ونور القمر.

أي أن توظيف السارد للمستقبل هنا أنتج لدى المتلقىي إحساسًا واضحًا بأن أنور عزمي ما زال مستمرا في حبه، ومصمما على الإخلاص له، رغم "الغموض المغلق" الذي أحاط هروبها المفاجئ، وما ترتب على ذلك من إحساس بالخيبة والألم، ولذلك برز "توقعه" المستقبلي بانتهاء زواجه الآني في الحياة الأخرى – أي بعد أن يُتوفى الجميع – لاقترانه

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٤٧.

النهائي بنور القمر، فتعود زوجته الطيبة فائزة إلى زوجها المتوفى, أو تلتقي روحها بروح أخرى.

إن هذا التوجه إلى المستقبل ليس إلا دليلا على شدة تعلقه بنسور القمر، ورغبته الخالدة في احتوائها والاستحواذ عليها مهما تقدّم الزمسن، ورغم تغير نظام حياته من نظام "أناني" إلى نظام مشسارك في الحيساة الاجتماعية والسياسية. يقول: "ثم خضت تجربسة الانتماء السياسي، تجربة مثيرة للعجب عندما يشرع فيها إنسان جاوز الخمسين من عمسره بلا انتماء حقيقي.. انغمست في الزوجية والسياسة. ورغسم ذلك ظلل الأسير الكامن في يناضل سلاسله"(١).

ويدعم هذا الإحساس بمواصلة إصراره على امتلاكها والاستحواذ عليها أنه عرف – أثناء وجوده في بيروت ضمن زيارة برلمانية باعتباره عضوا بارزًا في حزب الوفد – عرف عن طريق صديق لبناتي، أن مغنية بباريس من أصل مصري تدعي نور القمر، اشتهرت بأغانيها الفرانكوآراب التي غطت الآفاق العالمية، وأن مدير أعمالها اللبناني الأصل يرسم رحلة فنية إلى القارة الأوربية. فأتعطف إلى نفسه وقال: "زلزل قلبي لدى ذكر الاسم بعنف يقظة كاسحة. اندفعت في مجال التذكر والاستحواذ متحررًا من الجاذبية. انقلبت طفلا يلسهو باللعب العقيمة والأحلام المتهورة، ويناجي مرة أخرى المستحيل"(") وقد أسلمه الانعطاف إلى كتابة رسالة إلى نور القمر: سلمها لإدارة الفندق قبل عودته إلى مصر، أملاً في تسليمها إليها عند حضورها إلى لبنان. جاء نص الرسطة هكذا:

"عزيزتي الفنانة الكبيرة: نور القمر.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٤٨.

هل تذكرين أنور عزمي مدير الواق الواق؟ .. لقد جاءتني أنبساء نجاحك في مكان لم تخطر لي من قبل زيارته، وعند رجل لم أتصــور أن أعرفه يوما أو أن يمدني عنك بخبر. وقد سعدت بنجاحك ســعادة يعجــز القلم عن وصفها، سعادة موصولة بتراث قديم من الإعجاب والحب لك في قلبي. أملي أيتها الفنانة الكبيرة أن تضعي مصر في أعز مكان من رحلتك الفنية المقبلة، فهي الأصل، وفيها أول قلب نبض بحبك"(١).

فكل من "الانعطاف إلى الباطن، و"الرسالة المكتوبة" لم يبتعد عن مجال رؤية أنور عزمي المستقبلية، من حيث "زلزلة" قلبه بيقظة كاسحة جعلته يهفو إلى "قادم الأيام" بما تحمل إليه من مفاجآت ممتعة أو غير ممتعة، وإلى "إمكان" مقابلتها أثناء رحلتما الفنية المقبلة إلى مصر. لا سيما أن الرد جاءه منها هكذا: "وفي مصر تلقيت السرد على عنواني باللجنة(۱)، والحق أنه لم يكن ردا بالمعنى المفهوم. كان كارت بوسال تتألق فيه صورتها الخالدة، وعلى ظهره دون بخط اليد.

تحية شكر وتقدير

نور القمر"<sup>(٣)</sup>.

أي أن هذا الرد من نور القمر، قد عمق من مجال رؤيته المستقبلية، فجعله يواصل التقدم نحو الممكن أو المحتمل، حيث يكون "الانتظار" مبررًا، و"التوقع" مسوغًا ومقبولاً. ومن ثم جاء قوله تعليقًا على بهاء الصورة وعذوبتها "سأحتفظ بالصورة ما حييت، ومن يدري؟ فربما رجعت صاحبتها ذات يوم إلى مصر للزيارة أو الإقامة. ماذا يعني

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) يقصد لجنة الحزب.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٤٩.

هذا بالنسبة إلى؟. لا أدري أيضًا. ولا أحب أن أحسم الموضوع بفكرة محددة لن أجني من وراتها إلا العذاب. وإذا داخلني شك ذات يصوم فسي حقيقة مغامرتي العجيبة فما على إلا أن أستخرج الصورة من حسافظتي، وعند ذاك تنظرح أمامي الحياة بكل ألوانها المتضاربة وما يندعن مفاتنها من جنون مقدس"(١).

لقد قرر أنوب عزمي أن يحتفظ بصورة نور القمر طوال جياته في إطار رؤيته "استباقية"، على أساس "توقعه" الالتقاء بها، و"أمله" المستقبلي في مقابلتها بعد النأي القاسي، والسفر الطويل، فريما زارت مصر في أية لحظة، وريما تستقر بها بشكل نهائي فيسوزع وقته بين حياته العائلية، والحزبية، والتحرك في مجالها السحري الجميل.

وفي ضوء هذه الروية فكر في مستقبل احتفاظه بصورتها ذات التوقيع العزيز، وما يثيره ذلك من عواقب محتملة، ونتائج ممكنه، لسن يسلم بسببها من المساعلة والمؤاخذة فيما لو أطلع أحد على هذه الصورة لنور القمر. ولكنه لم يشأ حسم الموضوع فلم يمزق الصورة أو يبعدها عن منزله ومحيط عمله، وإن أوصى نفسه بالحذر. كما أنه في إطار هذه الرؤية فكر في احتمال أن يداخله شك في واقعية تجربته فهي مستقبل أيامه، لا سيما أن أحدًا من أقاربه أو من أصدقائه أو من زملاته لا يعرف بحبه، ولا يطلع على صورتها التي سيحفظها في مكان ليس في متنساول الرقباء، ليندمج في ملامحها الفاتنة، ويتوحد مع ذكري صوتها الشهيجي الجميل في إطار تيار ذكرياته السحرية الحافلة بالمشاعر المتضاربة.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٤٩.

فمن البين أن "الرؤية المستقبلية" التي تمخضت عن حركة السارد (أنور عزمي) – قد حكمها – كما نرى – مزيج من مشاعر مختلفة هي : الترقب، والانتظار، واليأس والأمل، والتوتر والهدوء والإصرار والتراجع. وهذا المزيج قد انتج حيوية لدى الشــخصية السـاردة طبعـت السـرد المستقبلي أو الاستباقي بطابع "الدرامية المؤثرة" التــي تتشـكل – كمـا لاحظنا – من عناصر نوعية أربعة :

العنصر الأول هو: "تقديم السرد بضمير المتكلم". وهذا التقديم لله دلالته المؤثرة، من حيث أن المتلقي لهذا النوع من السرد سرعان ما ينجذب إلى السارد ويتفاعل معه، ويصدق ما يطرحه عليه، إذ يعتبره قد الختصة وحده بحديث شخصي، أو ببوح ذاتي يؤثره به السارد على غيره من المتلقين. كما أن المتلقي من جهة أخرى يرى أن هذا السرد الخاص بمثابة جذب له، لأنه يثير بنفسه خاصية "الفضول" – الكائنة في نفسوس البشر عامة، التي تعني الرغبة في الوقوف على ما لدى السارد مسن أسرار ومعلومات، على أساس أنها خاصة بالكاتب أو المؤلف. وينسسى المتلقي الشغوف حينئذ بمعرفة ما يظنه له – أن هذه الأسرار ليست له، وإنما هي للشخصية الفنية المخترعة التي يحددها السارد بسرده الفنسي. وعلى أية حال فإن صيغة المتكلم قد نجحت في تقريب السارد من المتلقي إلى درجة الاندماج، الذي مكنه من معرفة مستقبل أفعال الشخصية الفنية الفنية الساردة، أو ما يصدر عنها من تحريات وإجراءات مستقبلية.

أما العنصر الثاني فهو: "الحوار التوليدي". فقد عقد السارد طائفة من الحوارات التوليدية التي ارتكزت على هدف واحد وهو "الكشف" عن طبيعة شخصية (نور القمر)، والشخصيات الأخرى المجاورة لها أو

المتعلقة بمجال تحركها. وقد اشتركت عبارات هذه الشخصيات في إنتاج دلالة موحدة وهي: "الغموض المغلق"، الذي تمكن السارد من كشفه حين سنحت له الفرصة، التي أيدّها بقراره التخلي عسن "الترقب السلبي"، والاتجاه "الإيجابي" المغامر إلى فض الأسرار التي تحتوي عليها فيللا حفني داود العليم برغبته، الواعي بحركته، المتصدي له ككلب حراسة يدافع عن نور القمر ابنة زوجته الراحلة، ومعشوقته. وهو الاتجاه السذي جعله ينحو نحو المستقبل.

والعنصر الثالث هو: "حركية البوح" فالسارد كثيرًا ما يوقف تيار السرد الوصفي الأفقي لينعطف بنا إلى دخيلة نفسه، فيرصد ما يجري بها من أحوال متعارضة، كاليأس من استمرار الغموض حول نصور القمر، والأمل في كشفه ورفع الحجب عنها، ومثل التصميم على الاقتصام والتراجع عنه. ثم معاودة التوسل به. ويدعم هذه الحركية: تيار الأسئلة المصاحب لكل بوح يعقده الكاتب أو السارد. وهي أسئلة أنتجت دائما الإحساس "بضرورة الاستمرار في المحاولة"، لا سيما أن هذه الضرورة تتوافق مع صلابة شخصية السارد، وحنكتها وجرأتها، وتصميمها على الوصول إلى مبتغاها مهما كلفها ذلك من جهد ومشقة ومعاتاة.

العنصر الرابع هو: "التحول الحتمي"، السذي مسرت بسه جميسع شخصيات القصة وفي مقدمتها شخصية السارد (أنسور عزمسي). فثمسة تحول في شخصية "حمودة الجرسون" من التحفظ والصمت إلى التحسرر وإبداء مساعدة السارد، وثمة تحول في شخصية (سنجة الترام) الحسارس الشخصي الذي أصر أولاً على عدم الخوض في أي حديث يتعلسق بنسور

القمر والمسئولين عن واق الواق، ثم أدلى بمعلومسات أفسادت السسارد وحركته، وثمة تحول في شخصية (موسى القبلي) الذي بدأ صلبا ثه لان وأقر بما يفيد السارد في الوصول إلى (حفني داود) الذي التقست عنده "أسرار" ما لبث أن باح بها معرفا أخيرا بنور القمر. وأخيرا جاء تحسول السارد نتيجة لتحولات هؤلاء جميعًا فاتجة إلى العمل على الاستحواذ على نور القمر، رغم هروبها من فيللا حفني داود، ورغم شهرتها العالميسة مطربة متألقة للفرانكو آراب. ولم يكسن احتفاظه بصورتها المزيكة بتوقيعها إلا دليلاً أكيدًا على تحوله من التحفظ الحسذر إلى مصسر في للمكاشفة والمصارحة إذا اقتضى الأمر ذلك حين تحضر إلى مصسر في زيارة فنية أو للإقامة الدائمة.

فجميع هذه العناصر قد أشاعت "الحيويسة" التسي ترتكز عليسها "درامية" السرد الاستباقي. باعتبارها قوة تأثير موجهة إلى متلقسي هذه القصة، فتحدث لديه قوى تطهيرية أو شفائية "ترسي" أحاسيس الوداعسة والاطمئنان والاكتراث، وتزيح أحاسيس القلق، والخسزي، واللامبالاة، وغير ذلك من الأحاسيس المناوئة.

وقد عمد الكاتب في قصة (القتل والضحك) إلى سرد حدثها بصيغة المتكلم، يروى السارد به جريمة قتل ارتكبها وهو في بيت دعارة نتيجة "حلم ثابت" يطارده: "يلح على في أوقات الفراغ وما أطولها. حلم خليق بصاحب ثأر تخلي عن إنجاز مهمته. وهو لا يفارقني حتى في ذلك البيت الخلوي الذي صادفته ذات يوم ناشدا النسيان ساعة أو بعض ساعة. أجلس إلى جانب المعلمة المتربعة فوق كنبة تركية.. وأتفحص بعناية المكان أو بعض معروضاته، أتصفح الوجوه البيضاء، والسمراء،

والسوداء. البدينة، والملفوفة، والنحيلة. وهنّ جميعًا على أتم الاستعداد.. وأظلني الحلم القديم بجناح يقطر دما. وبهمسات داعية للخير والفلاح"(١).

فهذا الحلم القديم قاده إلى بيت دعارة، لا لنشدان متعــة أو لـنة وإنما لتنفيذ "إيحاء" وإملاء بالقتل.. قتل "الحمـراء" أو البغـي البيضاء النحيلة ذات الثوب الأحمر في لحظــة إبدائــها الاستعداد الكـامل لــه، والاستسلام التام إليه: "ووقع الاختيار على بيضاء نحيلة لا حــول لــها، فقلت المعلمة: "الحمراء"، أي ذات الفستان الأحمر. سرعان مــا صرنا وحدنا في تسليم وسلامة. اقتربت من الفراش بكامل ملابســـي يقودنــي "الحلم القديم". أعابث الخد والعنق وأغــوص فــي اللحظــة الحاسـمة. وبسرعة أطوق العنق الرقيق الطويل بقبضتي. وأشد عليه بكل ما أوتيـت من قوة غير متأثر بمقاومة بديها وعنف ركلات قدميـــها فــي الــهواء، واستغاثة عينيها الجاحظتين، البائسة الملهوفة (كذا) على النجاة. ولم أفك قبضتي حتى سكن كل شيء بسكون الموت"(٢).

فجريمة القتل – كما نرى – وقعت عن سبق إصرار وترصد، أي أنه جاء إلى بيت الدعارة وفي نيته قتل واحدة من البغايا. حقا لم يذكسر السبب، ولكنه معلوم من إيحاءات "الحلم" الذي ليس حلما مناميًا بقدر ما هو تخطيط فردي للتخلص من هذا "النظام" الذي يستمد شرعية وجسوده من صمت جهات الأمن، التي لا تتدخل في عمل أصحاب هذه "البيوت" إلا عند وقوع مخالفة تهدد هذا النظام المسكوت عنه. وهنا ينشسا التسساؤل عن حقيقة "الضحية" أو الضحايا اللائي سيلحقن بها. هل هن مجرد فتيات

<sup>(</sup>١) القتل والضحك : مجموعة التنظيم السرى. ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢١٠.

ليل يتم قتلهن وكفى ؟ أم أنهن يرمزن إلى "مرض خبيت ضار بجسم المجتمع" يجب التخلص منه أو إزالته حتى يصح الجسم ويتعافى؟. ويبدو أن هذا التفسير الأخير مناسب لمجرى السرد الوصفي الآني أو المستقبلي – لحركة الحدث المسرود، وطبيعة الشخصية الساردة.

ومن البين أن الذهن المتلقي لهذا "المزيج مسن الحلسم الرامسز، والإجراء الناتج عنه – مثّل "حيوية" لبداية الحدث طبعته بدرامية حركيسة هي هدف الكاتب وغرضه، إذ إنها استدعت مزيدًا من "السسرد الوصفسي الآني" لتنوير ما يعتمل في نفس السارد تجاه جريمة القتل، وللتعرف على مدى حقيقية هذه الجريمة، ونوع إحساس السارد الفساعل، وهل هذه الجريمة حقيقة أم خيالية، لا تعدو أن تكون مجرد تمن أو أمل في اجتثاث نظام البغاء، أو تدمير الكتل المرضية من جسم المجتمع ؟ ولذلسك عمد الكاتب عن طريق السارد وعلى لسانه إلى سوق صور سردية أربع هكذا.

أما الصورة الأولى: فقد عمد فيها السارد إلى وصف "رد الفعسل" لديه عقب وقوع الجريمة يتعلق "بمدى إحساسه" تجاه البغسي القتيلة، و"بصلابة أعصابه"، و"بمقاومة إحساسه" المباغت بالضعف الإساني، و"بثبات قلبه ورباطة جأشه"، و"باعترافه لنفسه" بأن جريمة القتال هذه مدبرة وليست وليدة الصدفة: يقول: "وأقف وأنظر وقلبي يلهث في دقات متابعة، وأرى الموت وهو يضع قناعه فوق الوجود المتهالك، ويرسم على صفحته النائية آي البعد واللامبالاة، وأفكر في النجاة مؤجلا ما عداه دون عجلة كيلا أثير التساؤل، ونظرت إلى نفسي في مرآه صغيرة في موضع

عاكس للفراش والجثة، وأجهضت قشعريرة اقتحمتني بقوة غير حميدة، وقلت لنفسي معزيا ومشجعا: "أديت ما كان على أن أؤديه"(١).

يتضح من صورة هذا السرد الوصفي لحال القساتل أنسه واجسه الجريمة بأعصاب باردة هادئة لا توتر فيها ولا اضطراب، وكأن مرتكسب الجريمة شخص آخر سواه، ولم يكن هو إلا مجرد مشاهد عابر لا تعنيسه الجرية قبي شيء، كما أن قلبه لم يهتز ولم ينفعل، ومن ثم شعر بتوازن نفسي لا يجعل من سيراه يلاحقه بنظرات الشك والريبة، وليست دقات قلبه المتتابعة نتيجة "خوف أو وجل"، بل هي بسبب إحساسه بالرضا حيث أنجز المهمة بدقة وعلى خير وجه. وحين شدت بصره الجثة لم يتأثر بسل قاوم إحساسه الإنساني بقوة فأجهضه. ثم أقر ببوح صسامت بدا فيسه الإصرار على الجريمة حدثت نتيجة قرار يجب أن ينفذ. وقد تم تنفيذه.

إن جزئيات سرد هذه الصورة – كما نرى – ليست ثابتة، بل هـي جزئيات متحركة لأنها تنطوي على "إجراءات" و"تصرفات" متتابعة خاصـة بمراكز الإحساس بالجسم الإنساني. وقد نجح السارد فـي "إلغاء" هـذه المراكز، وأبطل مفعولها، ليتحول بذلك إلى كائن يخفي إنسانيته بقناع القسوة واللامبالاة. وجزئيات السرد على هذا النحو قد تضمنـت حيويـة درامية تؤثر في قدرة التلقي لدى المتلقي، فينشد بدوره المزيد من الصور السردية.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١١٦.

ونتيجة لهذا المطلب جاءت الصورة السردية الثانية التي تبدو في تعقب حركة الفاعل القاتل وهو يغادر المكان بقلب صخري وخطوات ثابتة وملامح غير مبالية هكذا: "ها أنا أمضي نحو الباب. افتحه. أتركه مواربا زيادة في إبعاد الشبهات. وأسير متمهلاً نحو الباب الفسسارجي متجاهلاً المكان والحاضرين. وعندما أنتهى إلى الطريق النائم في ليل الصيف أحث الخطي مدفوعا برغبة طارئة في الهرب نحو الشارع الرئيسيي. وأبليغ "بنسيون ليدا" وسط المدينة في الهزيع الأخير من الليل. أتناول حبة منوم لا أتعامل معها عادة إلا عند الشدائد"(۱).

فهذه الصورة جاءت مساندة لسابقتها من حيث طبيعة السرد الوصفي. فأجزاؤه حركية تتعين في "الاتجاه" نحو الباب وفتحه لمفدرة الغرفة التي تضم الجثة، كما تتعين في "حرصه" على إبعاد الشبهة عنب بأن ترك الباب "مواربا"، وفي "تمهل سيره"، و"إظهار تجاهله" المكان والحاضرين فيه، كما تتعين في "إسراعه بحث خطاه" هربا إلى الشارع الرئيسي، ثم وصوله إلى "البنسيون" الذي يقيم فيه، و"تحايله على النوم" بقرص منوم..

فنلاحظ أن أجزاء هذه الصورة، شكلت حيوية للسرد الوصفى انتجت بدورها إحساساً لدى المتلقى بأن هذا القاتل محترف مأجور اقتل هذه البغي بالذات، وإحساساً آخر بأن هذه القتيلة ضمن سلسلة من البغايا قرر القاتل قتلهن الواحدة تلو الأخرى، وأن البنسيون دليل على أن السارد وقد على المدينة لأداء مهمة أو لتنفيذ قرار أو مخطط تمليه عليه قوة طاغية، ربما تكون "داخلية" أو متعلقة بنفس السارد.. وربما تكون تداخلية"

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢١٢.

خارجية بأن توكل إليه مهمة الخلاص من هؤلاء البغايا لتحرير البنية الاجتماعية من الفساد الخلقي، المتمثل في ظاهرة البغاء العني والمستتر. فمجيء القاتل السارد إلى المكان، وتنفيذ ما قرره، والاسحاب الهادئ، ثم الإسراع إلى البنسيون، جزئيات متعاقبة تتسم بالحركة، أمدت صورة السرد بدرامية مؤثرة في المتلقي، جعلته يطمح إلى المزيد من المعلومات التي تتعقب مصير القاتل والقتيلة.

وقد أورد الكاتب على لسان السارد "الصورة السردية الثالثية" استجابة لطموح المتلقي إلى تزويده بمعلومات تكشف عن حركة القاتل السارد بعد اطمئنانه بالنوم في فراشه: "صحوت من نومي قبيل الظهر مشتعل الرأس بالكسل والذكريات. طلبت الإفطار ولكني حسوت الشاي وحده وأنا أقول لنفسي: أنت من الآن فصاعدا قاتل جاري البحث عنه. ترى هل أحل مشكلتي بقوة الإرادة أو أنني أسير من سيئ إلى أسوأ؟. وماذا عن حياتي الجديرة بالتأمل في هذه الساعة الفاصلة الدامية "؟"(١).

فيظهر من هذه الصورة السردية أنها تدفع بالقاتل إلى الاعستراف لنا عن طريق بوخه لنفسه بأنه "القاتل"، وأنه مطلوب وجساري البحث عنه، فالشرطة لن تدع الجريمة إلا باعتقال فاعلسها أو مرتكبها. فهذا الاعتراف مثل جزئية من الصورة انضافت إليها جزئيسة تاليسة وهسى: تساؤله عن جدوى هذه الجريمة. وكيف أن ارتكابها وغيرها من الجرائسم المماثلة ليس إلا "مشكلة" في حياته يعاني منها. وحلها أو التخلص منها يتوقف على "قوة الإرادة"، وإلا سنتوالى الجرائم. ويسير "من سيئ إلسى أسوا". وهنا تتجاور جزئية أخرى وهي "ضرورة التأمل" والتفكسير في

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢١٢.

مستقبل حركته. ليتيح لإحساس آخر احتمالي بأن ما حدث أمس، وقبله من جرائم ليس إلا مجرد تمن لزوال الفساد، ورغبة في اجتثاثه، وحله بتطهير المجتمع منه. فهو كما يقول مجرد "فرد أعد للخيال"(۱)، والتحليق في أفاق الوهم، والضرب في سحاباته. كما أتاح هذا التأمل إحساساً آخه يوضح أن هذه الجريمة حقيقة وواقع، وذلك بقوله لنفسه: "غالبها لهم يعرفني أحد من الزبائن المعدودين. هناك لا يسأل أحد عن هويته. ولكن حتما ستحصر التهمة في جريمة يود الجميع أن تندثر وتختفي"(۱).

إن هذه الجزئيات بما تحتوي عليه من معلومات وتساؤلات وأحاسيس بعضها يتعلق بالواقع والحقيقة، وبعضها الآخر يتصل بالوهم والخيال - تبث في المتلقي إحساسا بالفضول لمعرفة مصير هذه الجريمة، وكيف سيكشف عنها? وموقف شرطة البحث الجنائي من المكان الذي وقعت فيه، وتحديد هوية القاتل المجهول الذي ارتكب جريمة قتل (البغي البيضاء الحمراء) التي اختارها أمام "المعلمة"؟. وهل هو القاتل فعلا ؟ ربما هو. بما يكون الفاعل شخصا أخر قام بالقتل عقب مغادرته الهادنة دون أن يشعر به أحد.

ومن ثم أوقف الكاتب السرد الوصفي الآني لنتابع الحدث بصورة سردية، "مستقبلية" على لسان السارد لمعرفة ما يمكن أن يحدث من خلال رؤيته على هذا النحو: "وأتخيل ما حدث: المعلمة تتساءل عما أخر البنت عن الرجوع إلى الصالة. ترسل في طلبها. إما تفضح صرخة فرع الجريمة، وإما يحبس الفزع في الصدور، ويدفن السر في بنر. في الحال

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢١٢.

الأولى: ينفض السامر في عجلة ولَهُوجة ويفر كل إلى حال سبيله. في الحال الثانية يتواصل العمل في أمان. وفي الحالين تفكر المعلمة: كيف تخفي الجثة وتحمي نفسها وعملها من قبضة القانون؟"(١).

ففي هذه الصورة السردية المعنية بتركيز خيال السارد في احتمال تطور الحدث، وفي مستقبل التصرف عقب اكتشاف الجريمة – في هـذه الصورة تتوزع عدة عناصر ضاغطة هي: "التساؤل القلق" الصادر عـن المعلمة عن تأخر البنت عن الحضور إلى الصالة، و"التصرف المحتمل أو المتوقع" هل يكون بإعلان مقتل البغي ؟ أم بإخفاء جثتـها، و"مواصلـة العمل الآمن" رغم اكتشاف الجريمة، و"تفكير المعلمـة الحـذر" لتجاوز المساعلة القانونية ؟.

وقد أحدثت هذه العناصر الضاغطة تأثيرها في نفس السارد، وتدخلت في نمو الحدث، ومضت به إلى غايته المرسومة، حيث عمد المؤلف – عن طريق السارد بالطبع – في ضوء هذه الضغوط – إلى "سرد وصفي آني" ارتكز على ثلاث قوى.

القوة الأولى هي: "التساؤل الاحتمالي للسارد"، الذي يتعين في قوله: "الجميع يعملون على طمس أي أثر يمكن أن يؤدي إلىّ. يتمنون لي السلامة ضمانيا لسلامتهم وسيمعتهم. أستطيع أن أهددهم ولا يستطيعون. لكن هل تنجح المعلمة في إخفاء معالم الجريمة ؟ ألا يتسرب اليها الخطر من منفذ لم يجر لحذرها في خاطر؟"(١).

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۱۲ - ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢١٢.

والقوة الثانية هي: "الحومان حول مسرح الحادث أو الجريمة"، وذلك لمعرفة أي الحالين تحقق. هل تم الإعلان عن الجريمة، أم أن الإخفاء هو مصير الحادث ؟ فحومانه صدى رغبته في الاطمئنان، ليكمل مشروعه القاتل، فما زال أمامه المزيد من القتل والإلغاء: "تناولت غدائي في البلفريد مع مزيد من البيرة والنشوة. وعند هبوط العتمة مضيت في تاكسي إلى الشارع، وتفحصت البيت وأنا أمر به. وجدته مسربلا في هدوئه، ورأيت النور يشع في نافذتين، وكأنما يواصل تقديم خدماته اليومية"(۱).

والقوة الثالثة هي: "التكدر النفسي الناشئ عن إحساسه ببشاعة الجريمة" نتيجة حلم منامي يتعلق بالبغي القتيلة، بدا أنه إفسراز طبيعي للقوتين السابقتين: "ولم يكدر صفوي في الليلة التالية إلا أنني رأيت في نومي استغاثة الفتاة البائسة وهي تغوص في الانكسار بين قبضتي. ولكن ذلك كان أهون ما توقعت" (٢).

فقد تعاونت هذه القوى المترابطة في تحويل أو استبدال السرد الوصفي الآني – إلى سرد وصفي استقبالي أو استباقي، حيث عمد الكاتب إلى جعل السارد يفكر في مستقبل ما بعد وقوع الحادث أو الجريمة تفكيرا متقدما على هذا النحو: "وتساءلت عن مستقرها الأخير، أيكون قعر النيل؟. أم مفازة في الصحراء؟. أم مدفنا في باطن حديقة البيت الخلفية؟. سيشترك الجميع في جريمة الإخفاء بدافع الرغبة في النجاة والدفاع عن لقمة العيش، وأفظع من ذلك يُنسى في وقت أقصر من ذلك"(").

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢١٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢١٣.

فتفكيره في الجريمة بعد وقوعها دفعه إلى التساؤل عما يكون قد حل بالجثة من احتمالات إخفائها في أماكن متعددة يتوقعها، كمسا دفعه التفكير فيها إلى "توقع" أن قاطني البيت ومديريه ابتداء مسن المعلمة سوف يجتهدون في عملية إخفاء الجثة نجاة بأنفسهم من مشاق التحقيق، ودفاعًا عن عملهم الذي يتعيشون منه، وسوف ينسى الأمر برمته بعد فترة قليلة؛ فقد نسى الناس من قبل أفظع وأشنع من هذه الجريمة.

إن تفكير السارد على هذا النحو أرسى إحساساً بأنه يعاني من ارتكاب هذه الجريمة رغم تظاهره بثبات أعصابه، وهي المعاناة التي ستقوده إلى اتباع "إجراءات حركية" قد تدينه أو تدفعه إلى "السخرية" من إجراءات الأمن التي ستفشل حتما في التوصل إلى أي دليل للقبض عليه، كما ستدفعه إلى "الضحك" للتخفيف من هذه المعاناة، أو إلى "الانتحار" تخلصا من وقعها على نفسه، ليتحرر من همسه المتنامي، وهو ما أمكننا أن نقف عليه من موجات سردية آنية أو حت إحداها إليه بقتل نفسه. ففي محاورة له مع مخرج سينمائي شرع في إخراج هذه القصة التي كان قدر رواها في إحدى جلساته باعتبار أنه ليس طرفا فيها – في هذه المحاورة قال المخرج موحيا له بحل مشكلة معاناة القاتل:

"-وجدنا الخطة المحكمة. اكتشفت الجثة، وقبض على المعلم...ة، وقرأ القاتل قصته خبرا، في الجرائد، فقرر الانتحار. ترى ما رأيك في أفضل وسيلة للانتحار؟.

- ماذا تقصد ؟
- نحن أمام عدة اختيارات، ضع نفسك في مكانه. فمساذا كنت تختار؟.

فازدردت ريقى وقلت:

- أخفها ألما.

### فقال ضحاكًا:

- أنت تفكر في نفسك، ولكني أفكر في أمريسن. أولاً أشدهما تأثيرا في الجمهور. وثانيا أصلحها مسن الناحيسة الجماليسة للكاميرا!" (١).

وعلى الرغم من أن السارد لم يكتشف أمسره حتسى الآن.. فأن الحساسه بالأمان الذي غمره – جعله يفكر في "تكرار التجربة فسي بيت جديد" أي أن تصميمه على تنفيذ جريمته التالية قد يؤدي إلى القياء القبض عليه وإعدامه، وقد ينجو منها ولكن ليس إلى الأبد، إلا إذا ضمنًا له الاستمرار في العمل من زاوية أن عمله ليس إلا أمنية تتملك حياته، وحلما دائم التردد عليه بأن يخلص البنية الاجتماعية من هذا النوع مسن الفساد الذي يمثل حقيقة "تتضارب في عقل أو أكثر ليل نسهار" (") حيث "يوجد فاعل أصلى هو أنا، وشركاء هم المعلمة، ومسن يساعدها على الخفاء الجريمة، وتوجد الضحية أيضًا. لا يمكن أن تبقى هسذه الأشسلاء مبعثرة إلى الأبد" (أ).

ولم يكن قطع تيار السرد الآني في قصة (نصف يسوم)<sup>(٥)</sup>، لحالسة الطفل السارد الذي ينتظر أباه أمام باب المدرسة بعد قضانسه أول يسوم

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) نصف يوم: مجموعة الفجر الكاذب - مكتبة مصر، ط (١)، ص٣٢.

دراسي حافل، ليصحبه إلى المنزل. لم يكن هذا القطيع إلا قفرا تجاه المستقبل لمعرفة ما يمكن أن يحدث للحياة بعدد أن يبلغ الطفيل سين الكهولة أو الشيخوخة.

فقد عمد الكاتب من خلال عين السارد إلى رسم صورة آنية لتفاصيل يوم دراسي كامل على هذا النحو: "مشيت خطوات شم وقفت أنظر: أنظر ولا أرى. ثم: انظر فتلوح لي وجموه الأولاد والبنات، لا أعرف أحدًا ولا أحد يعرفني، شعرت بأنني غريب ضائع. ولكن ثمة نظرات اتجهت نحوي بدافع من حب الاسمتطلاع. واقترب منسي ولد وسألني:

- من الذي جاء بك؟ فهمست :
  - أبى. فقال ببساطة:
    - أبى ميت.

لم أدر ماذا أقول له، وأغلقت البوابة مرسسلة صريسرا مؤشرا. أجهش البعض بالبكاء. دق الجرس. جاءت سيدة يتبعها نفر من الرجال. أخذ الرجال يرتبوننا صفوفا. انتظمنا شكل دقيق في فناء واسع محاط بين ثلاث جهات بأبنية مرتفعة مكونة من طوابق، وبكل طابق شرفة طويلسة مسقوفة بالخشب تطل علينا. وقالت المرأة:

- هذا بيتكم الجديد. هنا أيضًا آباء وأمهات. هنا شيء يسسر أو يفيد من اللعب إلى العلم إلى الدين. جففوا الدمسوع، واستقبلوا الحياة بالأفراح.

استسلمنا للواقع، وسلمنا الاستسلام إلى نوع من الرضا، وانجذبت أنفس إلى أنفس. ومنذ الدقائق الأولى صادق قلبي من الأولاد من صادق،

وعشق من البنات من عشق. حتى خيل إلى أن هواجسي لم تقهم على أساس. لم أتصور قط أن المدرسة تموج بهذا الثراء كله. ولعبنا شستى الألعاب من أرجوحة وحصان وكرة. وفي غرفة الموسيقى ترنمنا بأول الأناشيد، وتم أول تعارف بيننا وبين اللغة. وشاهدنا الكرة الأرضية وهي تدور عارضة القارات والبلدان. وطرقنا باب العلم بادئين بالأرقام. وتليت علينا قصة خالق الأكوان بدنياه وآخرته ومثال من كلامه. وتناولنا طعاما لذيذا وغفونا قليلا. وصحونا لنواصل الصداقة والحب واللعبب. وأسفر الطريق عن وجهه كله فلم نجده صافيا كامل الصفاء والعذوبة كما توهمنا، ربما تدهمه رياح صغيرة وحوادث غير متوقعة، فهو يقتضى أن نكون على تمام اليقظة والاستعداد مع التحلي بالصبر. المسالة ليست لهوا ولعبا. ثمة منافسة قد تورث ألما وكراهية أو تحدث ملاحاة وعراكــــ والسيدة كما تبتسم أحيانا تقطب كثيرا وتزجر. ويعترضنا أكثر من تسهديد بالأذى والتهذيب. بالإضافة إلى ذلك فإن زمان التراجع قد مضى وانقضى ولا عودة إلى جنة المأوى أبدا. وليسس أمامنا إلا الاجتهاد والكفاح والصبر. وليقتنص من يقتنص ما يتاح له وسط الغيوم من فرص الفوز والسرور. ودق الجرس معلنا انقضاء النهار وانتهاء العمل. وتدفقت الجموع نحو البوابة التي فتحت من جديد. ودعست الأصدقاء والأحبسة وعبرت عتبة البوابة. نظرت نظرة باحثة شاملة فلم أجد أثرا البسي كما وعد. انتحيت جانبا أنتظر. طال الانتظار بلا جدوى، فقررت العودة إلىسى بیتی بمفردی"<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٣٢ - ٣٤.

فقد انطوى هذا السرد الوصفي على تفاصيل اليوم الدراسي الأول لطفل صغير اصطحبه أبوه إلى المدرسة وتركه لينضم إلى تلاميذ في مثل سنه، على أن يعود إليه بعد انتهاء الدراسة. وهي تفاصيل حركية شملت تعريفه بالنظام، والدراسة، والزمالة، والصداقة، والمنافسة المثيرة، والانضباط، والتحكم، والتوجيه، والإرشاد، والصبر، وألسوان المعرفة. وذلك في تيار سردي لا يتوقف السارد عند أية معلومة يسسوقها، عدا إدراك السارد – بعين الطفل وعقله – عدم حضور والده، وأخذة قرار العودة بمفرده بعد أن انتظره فترة طويلة أمام بوابة المدرسة.

ولكي يحدث الكاتب التأثير المرجو – عمد إلى توظيف صيغة سردية مخالفة تحقق للسرد "حيوية درامية" وهي الصيغة السردية المستقبلية التي تستجلي المستقبل، وتفتح للقارئ باب التوقع والاحتمال: "وبعد خطوات مربي كهل أدركت من أول لحظة أني أعرفه. هو أيضًا أقبل نحو باسمًا فصافحني قائلاً:

- زمن طویل مضی، منذ تقابلنا آخر مرة. کیف حالك ؟ فوافقته باحناءة من رأسي، وسألته بدوري :

- وكيف حالك أنت ؟.

- كما ترى، الحال من بعضه، سبحان مالك الملك!"(١).

فهذا السرد الجامع للوصيف والحوار ليس إلا "استتسرافا" للمستقبل الذي يتحدد "بالكهل"، فهو نفسه الطفل الصغير وقد رأي نفسه أو شخصه قد آل إلى الكهولة، كما يتحدد "بالمعنى الكامن" في العبارات

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٣٢ - ٣٤.

المتبادلة. وكلا الأمرين قد أدخلا السرد بسهولة السي منطقسة الوصيف المستقبلي الذي يحدد ملامح وصف السارد بعد أكثر من ثلاثين أو أربعين عاما. وقد بدأ ذلك في قول السارد الذي يروى أحد مواقف طفولته : "تقدمت خطوات ثم توقفت ذاهلا"(١)، فالتقدم هنا يعنى: تقدمه في العمسر من الطفولة إلى الكهولة أو الشيخوخة، بدليل هذه الصيحة الدالسة على الدهشة والتعجب. وما ولى هذه الصيحة من عناصر تفيد أن ثمة تغسيرًا حادًا قد تم ليس في "تصف يوم" - بالطبع، وإنما خلال سنوات كسيرة. يقول السارد - الطفل - الكهل: - "رباه! أين شارع بين الجناين؟ أين اختفى؟ ماذا حصل له ؟ متى هجمت عليه جميع هذه المركبات؟ ومتسى تلاطمت فوق أديمه هذه الجموع من البشر؟ وكيف غطت جوانبه هذه التلال من القمامة ؟ وأين الحقول على الجانبين؟، قامت مكانها مدن من العمائر العالية، واكتظت طرقاتها بالأطفسال والصبيسان، وارتسج جوهسا بالأصوات المزعجة، وفي أماكن متفرقة وقف الحواة يعرضون ألعابهم ويبرزن من سلالهم الحيات والثعابين، وهذه فرقة موسيقية تمضي معنك عن افتتاح سرك يتقدمها المهرجون وحاملو الأثقال. وطابور من سيارات جنود الأمن المركزي يمر في جلال وعلى مهل، وعربة مطافئ تصرخ بسرينتها لا تدري كيف تشق طريقها لإطفاء حريق مندلع، ومعركة تدور بين سائق تاكسي وزبون، على حين راحت زوجة الزبون تستغيث ولا مغيث"(۲).

فقد أبدت هذه الصورة السردية المتقدمة في الزمن المستقبل – ملامح أو وقائع أو حالات أو مظاهر التغير المكاني، والتحول الأخلاقــــى

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٣٢ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٣٢ - ٣٤.

التي أمكن للطفل خلال فترة انتظاره لوالده – أمام البوابة – أن يبصرها ويتأملها. "فشارع بين الجناين" الذي عهده في طفولته قد اختفى في المستقبل واكتسحته المباني الضخمة وعجلات السيارات وأقدام المشاة. أي أنه لم يعد لذلك المكان وجوده الهادئ المزهر بتلك النظرة المستقبلية، بحكم الضغط السكاني، وسياسة التخطيط العمراني التي تخضع المسلحات الخضراء والشوارع للتعديل، أو التحويل، أو الإلغاء، مراعاة للسياسية المرورية، والزحف السكاني المتزايد.

كما استشرفت تلك النظرة مستقبل الشارع والمساحات الخضراء التي تحولت إلى طرق فرعية، حيث يكتظ بحركة دائبة ذات صخب وعنف وقسوة. لن تلامم بالطبع هذا الكهل الذي قدر له أن يعيش ويتحرك في هذا المكان الذي شاهده في طفولته، وحيث يشهد هذه المعركة بين سائق التاكسي وزبون لن يتدخل أحد لفضها، رغم استغاثات الزوجة محذرة من جريمة توشك أن تحدث، بينما كانت الصلة في الماضي أثناء طفولته وقائمة على حُسن المعاملة والتحمل والصبر وتقدير الظروف.. فكيف أمكن لهذا التغير الكبير أن يحدث ؟! وهذا ما دعا الطفل الهذي يسرى بعيسن المستقبل أن يصبح "رباه. ذهلت. دار رأسي كدت أجن (۱).

وقد واصل السارد بعين الطفل - استشراف المستقبل بأن تساءل عن إمكان حدوث هذا التغير في وقت قصير: "كيف أمكن أن يحدث هذا كله في نصف يوم، ما بين الصباح الباكر والمغيب؟"(٢). وقد دفعه ذلك إلى

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٣٥.

البحث عن جواب لهذا التساؤل عند والده بعد أن يصل إلى البيت، ولكنه يفاجأ بأن بيته أيضًا لم يعد له وجود: "سأجد الجواب في بيتي عند والدي. ولكن أين بيتي ؟ لا أرى إلا عمائر وجموعا(۱). وهنا يشير الكاتب على لسان السارد إلى أن هذا الطفل قد تحول إلى كهل أو شيخ عجوز يحتاج إلى أن يعاونه أحد لكي يعبر الطريق خشية أن تجتاحه السيارات الكثيرة التي لا يكترث قائدوها بمن يعبر الطريق. "وحثثت خطاى حتى الكثيرة التي لا يكترث قائدوها بمن يعبر الطريق. "وحثثت خطاى حتى تقاطع شارعي بين الجناين وأبو خودة. كان على أن أعبر أبو خودة لأصل إلى موقع بيتي، غير أن تيار السيارات لا يريد أن ينقطع. وظلب سارينا المطافئ تصرخ بأقصى قوتها وهي تتحرك كالسيطفاة، فقلب التهنأ النار بما تلتهم. وتساءلت بضيق شديد : متى يمكنني العبور؟"(١).

فهذا التغير أو التحول يقترن بحركة الزمن التي لا يمكن لأحد أن يمنع تقدمها ونموها. وما أبصره الطفل في نصف يومه لا ينكره عقل ولا يرفضه فكر، إذ هو ممكن الحدوث، وذلك لخضوع "المشهد الآنسي" أو الحقيقة الآنية لحتمية التغير، وضرورة التحول التي يتسهم بها النظام الحيوي في عوالم الإنسان، والحيوان، والنبات. ولكن برغم إحساسا أو تسليمنا بمعقولية تغير هذا النظام الجبري — فإن مجرد تصوره يبعث فينا الرهبة لما يصحبه التغير من صدمات نوعية لنقوسنا وعقولنا وعواطفنا. ولذلك وجدنا السارد يصبح في باطنه بأن صدمة التحول أو التغير الممكنة في المستقبل قد تفقده صوابه: "رباه .. ذهلت. كدت أجن. كيف أمكن أن يحدث هذا في نصف يوم.."، ولكن عليه أن يتعامل مسع هذه الحقيقة

<sup>(</sup>١) السايق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٣٥.

الحتمية.. وأن يسلم بها. ولذلك رأيناه وقد صار شيخا عجوزًا بسالنظرة المستقبلية، يحنى رأسه الشيب وهو يتساءل عن إمكانية عبوره الطريق. ويؤكد هذا الواقع المستقبلي اقتراب صبي الكواء منه بعد أن عجز عسن العبور بمفرده، يقول له وهو يمد ذراعه إليه بشهامة.

- يا حاج .. دعني أوصلك"<sup>(١)</sup>.

ويبقى أن ضمير المتكلم الذي سرد به السارد الحدث في قصتي (نور القمر)، و(نصف يوم) وغيرهما – قد أحدث في نفس المتلقى "قابلية التصديق". أو التسليم بما يورده السارد من حقائق ومعلومات، لأنه يعتبر أن هذا السرد بمثابة حديث أو بوح خاص من السارد يوجهه إليه أو يفصح عنه إليه، اختصه به وحده، بحيث لا يشاركه في معلوماته أحد غيره، ولأنه يرضى خاصية "الفضول" لديه على أساس أن هذا التعبير بضمير المتكلم بمثابة "اعتراف" من السارد بما وقع له من تجارب على مستوى الواقع، قبل نقلها إلى هذا الأداء الفني المعين. وهذه النتيجة تريح المتلقي وترضي فضوله. كما تتوافق مع رغبة "الطموح" في تريح المتلقي وترضى فضوله. كما تتوافق مع رغبة "الطموح" في الشراكه في مجرى الحدث. وهذا وذاك يشكل "درامية" حيوية في صحورة الاستقبال أو الاستباق، تؤثر بدورها في المتلقى على نحو سلبي أو إيجابي.

وأما السمة الثانية فهي: "سرد الحدث بضمير الغانب" الذي يتعين توظيفه في أن سارد الحدث يتحكم في حركته، ويحيط بوجهة نظر الشخصية الفنية إحاطته بباقي الشخصيات الأخرى، ويعلم بكل ما يتعلق

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٣٥.

بها، فضلا عن أن السارد هنا يبدو رغم ذلك كأنه محسايد في عرض الحدث وتوجيه الشخصية. وإن كان الإقناع بصيغة الغائب يحتاج إلى قدر كبير من "الجهد"، لكي لا يبدو السارد بها بعيدا عن الحدث أو الشخصية. وعن طريق هذا الجهد يكون "الاقتراب" المرجو الذي يحقق التسأثير في متلقى هذا النوع من السرد.

وقد عبر الكاتب بهذه الصيغة في إطار ماض أو آني عن الحدث أو الشخصية في قصص عديدة مثل: أهل القحة، وسلمارة الأملير، وغيرهما. ولكنه يعمد إلى وقف هذا النوع مسن السلاد ليعبر بسلاد مستقبلي أو استباقي، على جهة التبادل أو الانتقال لغرض إحاطي؛ فقسي قصة (أهل القمة)(۱) يقدم الكاتب السارد الضابط ومحمد فوزي)، المثقل بهموم عائلية، وهموم عمله، وذلك بسرد وصفي على هذا النحو: "مضت حياة الضابط بهمومها الشخصية، وتوفيقها العام. البيت يسلوده غالبا التوتر. وقد استغرقت سهام — (ابنة شقيقته الأرملة زهيرة وهما مقيمان معه بشقته الحافلة بزوجته وبناته الثلاث) — استغرقت في دراساتها ولكن في تعاسة ملحوظة"(۱). بسبب تأجيله خطبتها لرفعت حمدي الشاب الفقير الطموح — إلى ما بعد فراغه من البكالوريوس وإعداد نفسه ماليا(۱).

وقد دفع هذا التقديم الضابط محمد فوزي إلى تفكيره في مستقبل علاقة سهام بالموقف الحاسم الذي اتخذه بشأن تأجيل هذه الخطبة... وذلك بتعبير يستشرف المستقبل على هذا النحو: "من يدري؟ فقد ينتصر

<sup>(</sup>١) أهل القمة : مجموعة : الحب فوق هضبة الهرم، ص٢٥.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص ۷۱.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٦٣.

الحب في النهاية، سيجد لسهام عملا في نهاية العام، وسينضم مرتبها إلى معاش أمها، وربما حقق رفعت حمدي حلمه، وهاجرت الأسرة الجديدة: سهام ورفعت وزهيرة إلى الخارج مجبورة الخاطر، عند ذاك يطمئن على أخته، وتحظى أسرته بالاستقلال، وتستكن أعصاب سناء زوجته، ما أجمل الأحلام الملطفة للآلام!"(١).

ففي هذه الصورة السردية الواصفة لمستقبل الحدث أو تصرف الشخصية، أو توقع ما يمكن أن يجري بالنسبة لسهام، وزهيرة، ورفعت حمدي، – نرى مكوناتها "الدرامية" تتوالى على ذهن الضابط، وهي مكونات تتوافق مع رغبته الدفينة في إحلال السلام العنائلي، والتوازن الأسري، فهو أولا وأخيرا مسئول عن زوجته وبناته الشلاث، وعن شقيقته زهيرة وابنتها سهام، كما تتوافق مع رغبته في استقلال حياته مهام ووالدتها، حين يتحقق حلمه بسفر سهام للعمل مصطحبة أمها إلى بلد عربي أو أجنبي بصحبة الزوج المتوقع رفعت حمدي.

ولكن أحلامه في "التغيير" إلى الأفضل ما لبثت أن تضاعفت حيث مثل عهد الانفتاح "تحولا خطيرا" استتر وراءه المهربون واللصوص أمثال (زغلول رأفت) و (زعتر النوري). وقد عكس ذلك قول الكاتب ساردا هذا التحول: "تهبط النقود بلا حساب في ميدان ليبيا، السماء تمطر هدايا. بالوقاحة تصان الهيبة. طيب، ها قد تغير كل شيء"().

<sup>(</sup>١) السابق، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٥٨.

ويقطع الكاتب هذه السردية الآنية، ليدفع بمحمد فوزي الضابط الى "المستقبل" ليسرد توقعاته، وما تحتوي عليه من نتسائج ممكنة أو محتملة تتعلق بالحركة التجارية النشطة المريبة، وأثر ذلك على مستقبل أسرته وغيرها من الأسر المشكلة للهيئة الاجتماعية: "ستسيطر على الحياة بدل أن تسيطر هي عليك. تتحسن علاقات الكائنات. تستقل سيناء ببيتها، ثم تنتقل إلى بيت أفضل. يتورد مستقبل أمل، وسهير، ولمياء. تغدق البركة على سهام وزهيرة. تنطلق سيارة بالأسسرة يسوم العطلة. الفضلاء يحلمون بالرذيلة، الأرذال يحلمون بالفضيلة"(۱).

فقد أطلق الكاتب له العنان، بأن جعله يستجيب – ولو توهما – لحتمية التحول أو التغير الاجتماعي، المستظل بمظلة "الافتساح الاقتصادي"، فمنى نفسه بأنه في ظل هذا التحول سوف يكون بإمكانه أن يرقي بالمستوى المعيشي لأسرته، حيث ستستقل زوجته سناء ببيتها دون دخيل أو ضيف مقيم – عقب انتقالها المنتظر أو المتوهم – إلى بيت آخر بأثاث جديد، بينما ينتظر بناته الثلاث مستقبل وردي مفعم بالثراء. ستفيد من هذا الحول حتما أخته زهيرة، وسهام. وسوف تكون رحلة السيارة بالعائلة في عطلة نهاية الأسبوع – هي المظهر الواضح لهذا التحول، ودليل عليه وإشارة إليه.. ولا يهم أن تتبدل بعد ذلك القيسم بأن يحلم وأمثاله) بالتحلي بالفضيلة ما دام النهج السائد للنظام الحاكم هو ضرورة تطبيق هذه الحتمية.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٨.

وهذا المعنى قصد إليه الكاتب في قصة (سمارة الأمير) (۱). حين عمد إلى تقديم "شلبية" الخادم الطموح ذات الخمسة عشر عامنا، التي تعمل في خدمة "باشا" عجوز ثري وزوجته، في قصر مليء بالخدم، والسائقين والطباخين، وبأسباب الراحة والسعادة والهناء والاستقرار.

وقد ضمن الكاتب في إطار شخصية "شلبية" أو "سمارة الأمسير" – فيما بعد – معنى "ضرورة التحول" أو التغير الحتمي" ساعد على إبسرازه بوضوح توظيف "الصيغة السردية ذات الضمير الغائب"، لا سيما أنه عمد إلى لمس هذا المعنى بمستويين مسن السسرد، المستوى الأول هو: المستوى الخبري الجامع بين الحاضر والماضي، وذلك بقوله واصفا الخادم الصغيرة: "وكانت أخلاقها فطرية لا تكاد تتجاوز الحياء، حدثتها أمها عن الجنة والنار، وحذرتها الخادمات من الهفوات التي تقضي على مستقبل البنت"(۱).

وهنا يعمد الكاتب إلى المستوى الثاني وهو "المستوى الخبري المستقبلي" حيث جعل الفتاة الصغيرة تحلم بمستقبل ذى حياة استقلالية، وكيف لا تكون لها مثل هذه الحياة وهي تملك "الطموح" أو التطلع إلى الأفضل، الذي يعين على تجاوز الحاضر الذي مهما تألق بريقه فهي في النهاية مجرد خادم يمكن في لحظة طردها أو الاستغناء عنها، أو العبث ببراءتها. يقول الكاتب محددا ذلك: "مستقبل البنت ؟. إذن فحياة السواي غير دائمة، ما هي إلا دار انتقال. المستقبل الحقيقي يقع في الخارج. ربما في كوخ كالذي جاءت منه"(").

<sup>(</sup>١) سمارة الأمير : مجموعته (الحب فوق هضبة الهرم)، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٩٦.

فقد دعاها طموحها وتطلعها إلى فكرة الاستقلال بحباتها، مثل استقلال الباشا وزوجته بقصرهما المنيف، حتى ولو تم ذلك في كوخ أو منزل متواضع يجمعها بمن تحبه وتهواه. فنصر الباشا أو هدذه الحياة الحاضرة ليست – في نظرها البريء – سوى جسر تعبره إلى تلك الحياة المنشودة. وهذا ما جعل شلبية الخادم – أو سسمارة الأمير – تواصل ترجمة هذا الإحساس بالطموح إلى واقع فعلي أثناء "حركة الحدث" في نموها أو تطورها، بواسطة "السائق" تلك الشخصية التي عنيت بها حبا وعبثا إلى جانب شخصيات أخرى. وعلى هذا تمضي قصتا (الربيع قادم)(۱) و (الحب فوق هضبة الهرم)(۲)، (والحب والقتاع).

وقد طبق الكاتب نهج وقف السرد الآنسي أو الماضي لاختراق المستقبل والتنبؤ بما يمكن أن يحدث فيه - أفي قصة (الحب والقناع) (")، فلبيب الناطورجي، الذي يعاني من "تسلط" شخصية زوجته القوية (فتحية سليمان) -- تتضاعف معاناته بوقائع جزئية، ومواقف حواريسة ضاغطة على أعصابه، ومن ذلك المشسهد الحواري الذي دار بينهما حول موضوعات "العبث والفراغ، والثقافة، والصلاة"(٤).وفسي نهايسة هذا المشهد - يعمد الكاتب إلى سرد الموضوع الأخير (الصلاة) بقوله من خلال عين لبيب: "وغاب عنها وقتا فلم يدر كيف تطرقت إلى موضوع الصلاة، كانت تقول: - "يستحسن أن تصلى وأنت صسائم. ولسو شهر

<sup>(</sup>١) الربيع قلام / مجموعة الشيطان يعظ، ص٩٧.

<sup>(</sup>٢) الحب فوق هضبة الهرم / مجموعة الحب فوق هضبة الهرم، ص ٢١١٠.

<sup>(</sup>٣) الحب والقناع: (الشيطان يعظ)، ص١٤٥

<sup>(</sup>٤) السابق، ص١٧١، ١٧١.

رمضان فقط"(۱). وقد أثاره قولها إثارة أسالت وعيه الذي وصفه المؤلف بقوله: "أليس لديها اهتمامات أخرى ؟ ألا تحب أحاديث النساء؟ لهم لا يقاوم ؟ هل زاده شعوره بالإثم ضعفا على ضعف؟".

وعلى الرغم من أنه عقب على قولها الإرشادي بأن تمتم معلقا — "فكرة مقبولة"(٢) — بوصف هذا التعليق إيذانا بالتسليم برأيها، ومسن شم انتهاء الشعور المتوتر المصاحب له — على الرغم من ذك فإن المؤلسف جعله يقفز بذهنه إلى "المستقبل"... مستقبل هذه العلاقة الجدلية، فيوظف صيغة سردية استباقية هكذا: "إنها تحكم الحصار حوله، إذا ولي رمضان ستطالبه بالاستمرار في الصلاة، وستذكره حتما بسأن الصلاة لا تتفق وشرب الويسكي في ركن الفردوس، وسيجيء الحج في يوم من الأيسام. سوف يتضخم الممثل ضاغطا بثقله المتصاعد فوق الشسخص الحقيقي

فقد تقدم الكاتب بالسرد إلى الزمن المستقبل لبيان مستقبل تصرف الزوجة تجاه زوجها، وهو بيان يتعلق بضرورة تخليه عن ممارسة المنكر المحرّم (كشرب الخمر). ولكن هذا البيان ما لبث أن كشف أو دلل على أن الزوج الذي سيذعن حتما لذلك — سوف تزداد معاناته، لأن ذلك يعني الاستمرار في ارتداء الوجه الزائف أو القتاع السذي يخفى وراءه وجهه الحقيقي، وشخصه المغاير، لفترة زمنية أخرى ربما تطول، فتزداد معاناته وتتضاعف كما نرى في مجرى حدث هذه القصة (أ)، الذي أضاءه هذا الاستشراف الاستباقي.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٨٤، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص١٨٤.

### الفصل الثاني الكشف بِبِنْية المُلَم



### الفصل الثاني

# بنيــة الخلــم

عنى بعض باحثى علم النفس بتحديد مفهوم (الحلم) ووظيفته بالنسبة للنفس الحالمة. فرأي "ولبوف" في نظريته عن طبيعة الحلم أنه: "تشاط نفسي .. فالنفس لا تنام، وجهازها يظل سليما. ولكنها إذا تخضع لشروط حالة النوم المختلفة عن شروط حياة اليقظة – تحدث بأدائها السوى لوظائفها نتائج تختلف بالضرورة في أثناء النوم عنها في اليقظة "(۱). ويرى عالم نفسي آخر: أن الحلم يتضمن نقصا في النشاط النفسي وتراخيًا في الروابط وفقرا فيما يستطيع امتلاكه مسن المواد(۱) فالحلم من منظور هذا الرأي معارض تماما لما سبقه، وغير متوافق معه. ويرى العالم النفسي "روبرت": أن الحلم "عملية نزح جسمية، نصير إلسي الشعور بها في استجاباتنا، وأنه نزح لأفكار خنقت في المسهد، ولسو أن إنسانا سلب القدرة على الحلم لانتهى به الأمر حينا إلى الخلل العقلسي"(").

<sup>(</sup>۱) فرويد : تفسير الأحلام. ترجمة : مصطفى عطوان. دار المعارف. ط (۲) ١٩٦٩، ص ١٠٩٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١١١، ١١١.

تستجيب به الحياة النفسية للمنبهات التي تحيط بها أو تكتنفها خلل النوم. وربما تكون هذه المنبهات مجرد تذكر لأمور تمت في حالة اليقظة، وربما تكون تحقيقا لرغبة من الرغبات، أو لرغبة مكبوته أو مقموعة في اللاشعور(١).

أما وظيفة الحلم فإن له "قيمة كبيرة تسمو على كـــل تقديــر"(١). ويؤكد ذلك الفليلسوف الألماني هردر Herder فيقول: إن الأحلام قـــوة عجيبة، فيها تتكشف ثنائية أنفسنا، لأنها جدار نقوم بــه ونمثـل فيـه: المتكلم والسامع معا.. ومن عالم الأحلام نستفيد أكثر المعلومــات جديــة عن أنفسنا، لأن لغة الأحلام كما يقول: "شـــوبرت" Schubert أسـرع وأقوى تعبيرا وأفسح مجالاً من لغة اليقظة(١).

(٢)

وقد عمد نجيب محفوظ في ضوء هذه التحديدات للحلم وما يشابهها إلى توظيف "الأحلام" Dreams في عدد غير قليل من قصصه، كما عمد إلى توظيف الكوابيس Nigntmores باعتبارهما وسيلة تنفيسية مساندة لإزاحة "الواقع" المعين الذي يتبناه حدث القصية أو شخصيتها المركزية على نحو ما يتبين في قصص: أيوب، والبستاني، والنسيان، ورسالة، ورأيت فيما يرى النائم، ومسافر بحقيبة يد، والسماء السابعة، والسلطان، والعين والساعة، وشارع ألف صنف وصنف، وفوق السحاب،

<sup>(</sup>۱) السابق صفحات ۱۱۲ – ۱۱۰. ود. محمد فتوح أحمد : الرمز والرمزية فسي الشسعر المعاصر دار المعارف، ط (۲) ۱۹۷۸، ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) د. محمد غنيمي هلال. الرومانتيكية، ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) أنطوان كرم : الرمزية ص٧٣.

ودخان الظلام، وخيال العاشق، والرجل القوي، والقتل والضحك، والفجر الكاذب، والعشق في الظلام، والبهور. وغيرها.

وتأخذ الأحلام التي وظفها الكاتب في هذه القصص وجهتين على أساس نوع الحلم وطبيعته.

الأولى هي: "حلم منامي" تحلم فيه الشخصية أثناء النوم بحادثــة أو موقف أو موضوع أو إنسان ما فتشعر الشخصية النائمة "بحــالات": الإحباط والحزن والتعاسة والألم، "وبحالات": الأمل والسـعادة والفـرح. وتظهر علامات هذه الحالات بنوعيها على وجه الشخصية وتبــدو فـي ملامحها عقب الاستيقاظ من النوم، وربما تنساها الشخصية بعد لحظــات، وربما تبقى في ذاكرتها بعض الوقت، أو تبقى بها الشهور والأعوام.

والثانية هي: "حلم يقظة"، حيث تكون الشخصية عنسد الاختسلاء بنفسها — في حالة تفكير عميق مصحوب بشيء من التحذيسر، بعينيسن مفتوحتين أو مغمضتين دون نوم، فسترى مواقسف وأحداثسا وشسخوصا وأماكن، وتسمع أصواتًا متنوعة، وذلك في إطار التمني أو "الرغبة" فسي التوافق مع ما يراه ويسمعه، أو التباعد عنسه ومجافاته. وقسد تنسسى الشخصية الحالمة هذا النوع من الحلم بعد التخلص منه، فلا يترتب عليه أي رد فعل أو تصرف يصدر عنها، قد تعمل الشخصية في ضوئه فتنفذ ما يتفق ومصالحها وحركتها في الحياة التي أرادها لها الكاتب.

وهاتان الوجهتان للحلم صدى لثلاث قوى أولها: "رغبة الحلم" Dream wish بمعنى أن الحالم قد رغب قبل النوم في شيء محبب أملاً في نسيان همة، وثانيها: "خوف الحالم" من شيء ما، أو شخص معين

فيتجسد له في صورة مزعجة تثير لديه الخوف والرعب، وثالثها: أن الحلم يكون نتيجة "استحضار الحالم إحدى ذكرياته" التي - تخفف من متاعب يمر بها في الواقع الحاضر.

وفي هذه القوى الثلاث يكون للحلم وظيفة حركية تتعين في قسوة "الإراحة". أي أن الحلم يمتلك قوة قادرة على إزاحة هموم الواقع الرديء الذي عاشته الشخصية الفنية قبل النوم، وهذا الواقع يشكل ضغطًا علسى كاهل الشخصية، وفي داخلها، ولذا تجب إزاحته وإلاحدث "الخلل الذهني"، الذي يتسبب في إرباك علاقة الشخصية بما ومن حولها مسن موجسودات حية أو جمادية. وفي ضوء هاتين الوجهتين بما تشتملان عليه من قسوى نوعية يمضي هذا الفصل في مبحثين متمايزين : أولهما "إزاحة الواقسع بالحلم المنامي، وثانيهما "إزاحة الواقع بحلم اليقظة" على نحو ما ترى في الصفحات التالية.

## المبحث الأول إزاحة الواقع بالحلم المنامي



### المبحث الأول

#### إزاحة الواقع بالحلم المنامي الصريح(١)

Daily Dream المنامي المعفوظ إلى توظيف "الحام المنامي السبتاني، والنسبيان في قصص : أيوب، ورأيت فيما يرى النسانم(٢)، والبسبتاني، والنسبيان ورسالة، ومسافر بحقيبة يد وغيرها. وقد وظف في هذه القصص "مسادة الحلم Dream material" توظيفا صريحا منصوصا عليه، لدلالة معنويسة تتعلق بمحتوى الشخصية، أو ببناء حدث القصة، ويهدف الكساتب عن طريق "الحلم" إلى إجراء هو أن تكون للحلم خاصية "الإزاحة" بمعنى إبعاد واقع رديء تأباه الشخصية وتود التحرر من سلطوته. والتخليص مسن وطأته. وتتحرك الشخصية الحالمة حينئذ في نطاق فكسرة "الانزياح" للمنافري"، أو فكرة "الإطاحة La subversion عند "باتيار",

<sup>(</sup>۱) سبق لصاحب هذا البحث أن تناول توظيف الحلم" في قصص نجيب محفوظ القصيرة التي كتبها قبل سنة ١٩٧٤ مثل قصة (رعبلاوى ١٩٦١)، و(سائق القطار ١٩٦٤) و (اسائق القطار ١٩٦٤) و (والمدة غير مفهومه ١٩٦٤)، و (حنظل والعسكري ١٩٦١)، وغيرها وذلك في رسالته التي نال بها درجة الماجستير في النقد الأدبي الحديث: الأسس الفنية لتطوير القصة القصيرة عند نجيب محفوظ) علم ١٩٧٩، وطبعت للمرة الأولى في كتاب بعنوان (فات القصة القصيرة عند نجيب محفوظ علم ١٩٨٤ - نشر أم القرى - الكويت، ثم صدرت الطبعة الثانية عن الأنجلو المصرية علم ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) تتألف هذه القصة من سبع عشرة رؤية منامية.

فكلاهما إجراء أسلوبي يتدخل في تعديل النسق اللغوي في صور التعبير الفني ومنها صورة الحلم. فهي مظهر فنيي لانحسراف مؤقت للسرد الوصفي لمنطقة الوعي إلى منطقة اللاوعي للكشف عما يزخر بها مين تداعيات دالة على "انبساط" باطن الشخصية و"انقباضه" أثناء الحلم.

وتدل قصص الحلم المختارة للدراسة على أن الأحلام التي وظفها الكاتب تمتلك وجهات إزاحية للواقع متنوعة على أساس نسوع "الرغبة" التي ترغبها الشخصية الحالمة. وهذه الوجهات، هي: إزاحة الواقع بحلم ناشئ عن رغبة في مواجهة النفس، وبحلم ناتج عن رغبة في إزاحة تجربة.. حب غير مجدية، وبحلم خاضع لرغبة في الاستبدال، وبحلم راغب في تخليص المجتمع من بعض الظواهر الفاسدة.

أما الوجهة الأولى: وهي الإزاحة بحلم يواجه النفس، فيتجلى في قصة (أيوب)(١) ففي هذه القصة يصاب فجاة عبد الحميد حسني (الشخصية المركزية) بشلل نصفي أعجز ساقيه عن الحركة. ويفرض الأطباء عليه بسبب ذلك العزلة، وتعاطى الدواء بانتظام. وقد أحدث هذا العجز المفاجئ أثرا حادا في نفسه. فكيف يرضى بهذا العجرز القهري ويسلم به ويستسلم له، وهو الذي كان يملل الدنيا حركة، وعملاً، وتوجيها، وإرشادًا، ونصحًا لأسرته، وجميع العاملين في شركاته. كيف يحدث هذا وهو الذي يتربع فوق تلال المال، ويتقرب إليه القاصي والداني؟ فهل يصمت ويتعايش مع هذا الواقع الأليم رغم قسوته: "إنه سجن بلا قضبان، وبلا ذنب أيضا. على من الآن فصاعدا أن أحمل جسمى سجن بلا قضبان، وبلا ذنب أيضا. على من الآن فصاعدا أن أحمل جسمى

<sup>(</sup>١) أيوب : مجموعة (الشيطان يعظ) مكتبة مصر ١٩، ص٢٠٤.

بعد أن حملني خمسين عامًا"(١). وعليه أن يمتثل لأمر طبيبه: "لا مجال للخداع. سيطول بك الرقاد.الكورتيزون فعال ولكنه لا يخلق المعجزات. المسكنات والمهدئات فعالة أيضا في مقاومة النوبات، ولكن عليك أن تتزوج من الصبر. لا تتصور أن حجرة نومك زنزانة.." (١).

ويبدو أنه لم يستسلم تماما لهذا الأمر الواقع، إذ اتداحت في نفسه عاصفة تمرد واحتجاج كاسحة لن تستجيب بسهولة لرجاء مسن هنا أو نداء من هناك، ولذلك يبوح بقوله: "لستُ أسير حجرة فحسب، الحقيقة أنني أسير الفراش، حتى الحمام أحمل إليه كطفل. أعاني الألم على فترات ولكني أتجرع العبودية طيلة الوقت. إني محتج لحد التمرد. أضرب كفا بكف. لا أدري متى أذعن للقضاء، الصدمة شديدة تدهم النفسس بعنفها وقسوتها ولا مبالاتها"(").

وقد أثمر هذا التمرد الاحتجاجي أسئلة متحسرة تحتوي على "عاطفة صاخبة" باح بهذا هكذا: "لا أدري متى أذعن للقضاء؟ الصدمة شديدة تدهم النفس بعنفها وقسوتها ولا مبالاتها. لماذا؟ .. أين الحياة الثرية الحافلة ؟ أين تلل الأموال الطائلة ؟ أين المكانة المرموقة؟"(1). فقد أذكت هذه الأسئلة الصورة البوحية فأدخلتها في دائرة "الحيوية الدرامية" المطلوبة، التي نتوقع حدوثها في هذا الموقف النفسي الذي ترزح تحت وطأته هذه الشخصية شديدة الحساسية

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۰۶،

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۲۰۶۰

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص٢٠٤.

.. نتيجة هذا العجز العضوى الفادح الذي يشكل منذ بداية سرد الحدث "هما" تقيلا بقلب الشخصية وعقلها، تحتاج إلى إزالته أو إزاحته، أو على الأقل التخفف منه.

وقد تضاعفت أحاسيسه بطائفة من "الصور النوعية" فجرت في نفسه "الفعالات" حادة الضافت إلى تلك الأحاسيس فرادت من همه وضاعفته.

أما الصورة الأولى: فهي صورة أسرته الصغيرة المكونــة مـن "أفكار" زوجته، وابنيه "تبيلة"، و"وفيق" وهم يلتفون حوله بقصد مواساته، إذ سالت "انفعالاته" البوحية الدالــة علـى إحساس بالضيق والقلـق والتشاؤم، وجرت أقواله في إطار التحاور معهم لتكشف عن عدم ثقته في نجاته في المستقبل القريب يقول ساردا ذلك:

"في الأعين نظرة حزينة مواسية. بؤرة تستورد العطف بعد أن كانت تصدره. لا يفارق أحد منهم الحجرة ولكن حتى متى؟ إنه رقاد يبدو ألا نهاية له، والحياة هي الحياة لا أكثر ولا أقل. قلت متجاهلا انفعالاتي الجياشة:

- أمر ربنا، فلنواجه الأمر بشجاعة وبساطة.
  - فقالت أفكار.
  - رأيي أن تسافر إلى الخارج.
    - فقلت بشجاعة لا أشعر بها:
- لم ينصح أحد بذلك. جننا بأكبر أخصائي عالمي، وأخذ الشيء الفلاني..
  - لا شك توجد في الخارج استعدادات لا تتوافر هنا.

#### فقلت باسما:

- المسألة أنك تؤمنين بالخارج.
  - وقالت نبيلة بصوت متهدج.
    - قلبى معاك يا بابا.
- أسأل الله أن يكفيكم شر المرض.
  - وقال وفيق :
- ستنهض معافى، إنها محنة صبر وتصبر"(١).

فكل من "البوح الذاتي"، و"الحوار المباشر"، قد أحدث حيوية في هذا الموقف أمدت "طاقته الدرامية" بالمزيد من الانفعالات والعواطف التي تؤثر بدورها في المتلقي، لا سيما أن أداء الكاتب قد جمع بين (البوح) و(الحوار) في موقف شعوري واحد وهو "ضعف ثقته في نجاته من هذا المرض المفاجئ" الذي لم يكن ليخطر على ذهنه. وكيف يخطر على ذهنه وهو محصن بالصحة والمال وعمره الذي لم يتجاوز الخمسين"؟!.

وأما الصورة الثانية فهي: "صورة الزوار" الذيب هرعبوا إلى زيارته بعدما علموا بالخبر، فترتب على هذه الزيارة انفعال بالأسى نتيجة مقارنته بين حركته الدائمة قبل المرض، وسكونه الآنسي وعجبزه عن الوقوف على ساقيه: "هرع الزوار إلى قصرى من كل ناحية. اكتظت مواقف السيارات بشارع المعتصم بجاردن سيبي. المقاولون وتجسار الجملة والموزعون وأصحباب مكاتب الاستيراد والتصديبر وبعض المسئولين. كنت محوراً دائرا لكون هائل فأمسيت مركزه الجامد ولو إلى

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٠٠.

حين. يقبلون الجبين ويجودون بنظرات المودة والرئساء. تسم تتضارب الأقوال :

- الم يعد شيء على الطب بمستعص.
- أقرب مثل: ابن أختى، اعتقدنا أن حال مفاصلة مزمنة، وهـو يمشي اليوم مثل جواد السباق!
  - كيف تكون لنا ليال قمرية والقمر غائب!
  - اعتبرها هدنة .. سترجع بعدها فارس النضال المرموق.
  - ولكن لا تنس أنك أهملت نصح طبيبك باستهتار غير محمود. تمتمت :
    - العمل والحياة.
    - والصحة ؟ .. أليس لها حق عليك أيضًا ؟ فقلت متأففا :
      - الحق أنه عقاب لا أستحقه ..
        - لا تعترض على قضاء الله.
          - فقلت مستدركًا:
          - أحمده على كل حال.
            - ليكن ذلك من قلبك.
          - كيف لنا بإدراك حكمته !
      - عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.

تتابعت الشعارات الدينية من قوم لا يحفلون من الدين إلا بقشوره. أنا مثلهم أيضًا. طالما تندرت بإلحاد أعدائنا وأنا سكران. ما أعجب أن يتبادل الناس الأكاذيب وهم يطمون أنهم يكذبون. الأدهب مسن ذلك أن

بعضهم لا يفطن إلى كذبه. ولم تخدعني حرارة مودتهم. زميلنا إبراهيسم جندية المشلول منذ عام.. منذا يذكره اليوم ؟. وقتنسا - نحسن رجسال الأعمال - لا يتسع للوفاء. ولن أطالب الدنيا بما ليس في دستورها. إننسا نقدس الوقت والنظام. وندرك تماما أبعاد حياة العمل ومقتضيات العصسر. سوف يطول الرقاد غالبا حتى النهاية. إنها الوحدة بلا صديق"(١).

فهذه الصورة تشكل ضغطا إضافيا أكثر ثقلاً من سسابقتها، لأنسها تعرض لزوار ليسوا من أسرته التي لم تشمت فيه بالطبع. فهؤلا السزوار كما نرى رجال أعمال وأصحاب مصالح ولهم معه علاقات تجارية، ومنهم الشامت ومنهم المنافق، وبعضهم صادق في كلامهم، والبعض الآخر كاذب. وهو يعلم أن هذه الجلسة سرعان ما تنسى. وسوف يكون مصيره بعد حين النسيان، كما حدث لإبراهيم جندية، فوقت رجال الأعمال "لا يتسع للوفاء".

إن ضغط هاتين الصورتين - كما نرى - تم بثلاثة طسرق، الأول هو السرد الوصفي لحركة الزوار بعد أن علموا بخسير المسرض. فقد "هرعوا إلى القصر من كل مكان". و"اكتظت مواقف السيارات" أمام وحول القصر بسياراتهم و"انهالت نظرات عليه" تعكس معاني الرئساء والمسودة والإشفاق. فنحن أمام وصف حركي حيوي، ما لبث أن عسززه الطريسق الثاني وهو: "المبادلات الحوارية" التي تضاريت بين "أمل" في الشسفاء، و"مواساته"، و"تفاق" و"أكاذيب، "وتذكير بقضاء الله" الذي لا يسرد.. وقسد

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۰۶، ۲۰۷.

أسلمته عباراتهم إلى الطريق الثالث وهو: البوح الذاتي الذي اتخذ شكل التيار وعي" Stream of consciousness اتسم بالحركة النشطة.

فقد انتقل ذهنه من فكرة "الشعار" الفاقد للصدق إلى الكذب السذي يتصفون به، فكلامهم يناقض حقائق أنفسهم التي يعلمها هيو جيدا، وأسلمته هذه الفكرة إلى فكرة "الخداع" المستتر وراء كلمات المودة التي يفصحون عنها - لينتقل ذهنه منها إلى فكره "النكران" أو الجحود التي يطبقها رجال الأعمال جميعًا وهو واحد منهم يطبقها على نفسه، فوقتهم لا يتسبع للوفاء لعيادة رفيق سقط، ولأن هذا هو الحال في هذه الحياة في انخاذ إجراء يذكر بالوفاء في دنيا عجيبة ألغته مين دسيتورها. وإذا كان "العمل" - بنظمه واتضباط وقته - منطقة لا يمكن المساس بها أو التهاون في حمايتها - فإنه سيتوقع أن مصيره سيوف يكون مثل مصير إبراهيم جندية .. الإهمال أولاً ثم التناسى، ثيم النسيان التام. والنتيجة هي إحساسه العميق بالوحدة، لا سيما أنه متأكد من أن "الرقاد سيطول"، وأن وحدته ستستمر "بلا صديق". فجميع هذه الطرق قد أحدثت لديه شعورًا ملحًا بالبحث عن "منفذ" للخروج من حالية الإحباط التي لديه شعورًا ملحًا بالبحث عن "منفذ" للخروج من حالية الإحباط التي

وقد وجد أخيرا (المنفذ) الذي جاء بمثابة انقاذ له على نحسو مسا نرى في هذه الصورة الثالثة : وهي صورة "جلسات صديقه القديم الطبيب جلال أبو السعود"، فقد أثار ظهوره لديه في هذا الوقت مشساعر حركيسة مختلفة وردت هكذا : "رياه .. من هذا الزائر الجديسد؟ ، نظرت نحسوه

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢١٧.

بذهول وهو يقترب بخطاه الونيدة تسبقه نظرة مفعمة بالمودة والأسسى. تغير كثيرًا ولكني عرفته من أول نظرة رغم أنه تعمد أن يحجب عنب اسمه.. كهل يماثلني في العمر، خف وزنه ولكنه بادى الصحة. وجد عليه الصلع والنظارة الطبية. هنفت:

- غير معقول ! . . "دكتور جلال أبو السعود!" $^{(1)}$ .

وقد انتقل من مراسم اللقاء بعد فراق استمر سنوات طويلة عقب تخرجهما من الجامعة : جلال من كلية الطب، وهو من كليسة التجارة. انشغل كل منهما بعالمه. وقد عرف جلال أبو السعود بخبر مرض صديقة القديم من صديقهما المشترك الدكتور صبري حسونة. وفي هذا اللقاء جمعهما حوار سرده عبد الحميد هكذا : "قلت مرحبا به :

- أهلا ... أهلا ... لا تتصوركم أتا سعيد ...
  - فقال جلال:
  - وددت أن ألقاك في صحة جيدة مثلي ..
    - فقلت ضاحكا:
- أدامها الله عليك، أما عني فإنى في سجن كما تسرى، وكأنمسا رددت إلى الحال النباتية.
  - فقال جادًا:
  - قد يطول ولكنه لم يعد مؤيدا. الطب يصارعه ويصرعه ('').

وقد تكررت زيارات جلال أبو السعود كل جمعة. فجمعتهما جلسات نقاش تناولت مختلف الأفكار<sup>(٦)</sup> لا سيما حثة على فكسرة "تربيسة الإرادة" لدى الإنسانية، فهي التي تجعله يواجه الشدائد، كما حث علسى ضسرورة

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢١٧، ص٢٢٥.

الإنسانية، فهي التي تجعله يواجه الشدائد، كما حث على ضرورة التغيير على حسب الحاجة. وقد جعله ذلك يبوح لنفسه بأسى متسائل: "ترى هل يمكن تربية الإرادة بالإرادة؟ التغيير أهمم من القراءة والرؤية والسماع. إني أسمع وأرى وأقسرا ولكن ما جدوى ذلك؟"(١).

ويبدو أن جلال أبو السعود قد استقر عزمه على إعانة صديقه في محنته بأسلوب "المواجهة الصريحة" مثل قوله: "لا تعتمد على التذكر فهو وهم كالحرية المزعومة وكالصديق المزعوم، وعندما تتجسد الحقائق بعبئ الإنسان إرادته لتغيير ذاته (۱)، ومثل قوله محدداً حصر فاعلية "الإرادة" في "الغاية العليا": "ثمة شرط أساسي، أن يحدد الإنسان لنفسه غاية عليا"(۱) تهيمن على غاياته الأخرى المتضاربة الخاضعة لميكانيكية الحياة اليومية. وقد حصر هذه الغاية العليا في هذه الحقيقة بقوله: "الإنسان يتميز بالعقل، فيجب أن تكون الحقيقة هي غايته العليا"(١).

فهذه الجلسات المنتظمة، والأقوال النشطة الصادرة عن جلال أبو السعود بما تتسم به من صراحة وجرأة في وقت يعاني فيه مسن وطاة الإحساس بالعجز والقهر – قد ضاعفت من انفعاله فأسالت وعيه بشكل بوحي لنفسه على هذا النحو: "أول عهدي بالمرض نشدت التوافق مسع الواقع، وقهر الصخر بالرؤية والسمع والقراءة. أي بالتسلية والمتعسة

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ٢٣٥.

والفكر. أجل فكرت كثيرا ولكنه كان تفكيرا يستهدف جلاء الحقائق وتذكّب الوقائع ولا غاية وراء ذلك. وباقتحام جلال أبو السعود لحياتي انبثق منها تفاعل كيماوي ولع بالتغيير وحلم به قبل كل شيء. لم آخذه مأخذ الجسد من بادئ الأمر فلم أخش عواقبه، وتصورت أنني سأتخلى عنه عند لوح الخطر. ولكن فكرة التغيير مضت تلاعبني لعب القط بالفأر، بهرتني مثل نجمة الصباح. وعقدت مقارنات خيالية بين أسرتي وبيسن حلسم "جلل أبو السعودي، فشعرت بما يشبه الغثيان"(۱).

فعبد الحميد حسنى في هذا البوح الذاتي يوزان بين حالته النفسية قبل ظهور جلال أبو السعود وبعد ظهوره. فقبل الالتقاء به لم تكسن لله غاية أكثر من تفكيره في الحقائق. وبتواصل زياراته له، وبانتظام لقاءاته معه حدث تفاعل بين تفكيره في ذلك، وضرورة تغيير حياته واقتناعه بهذا التغيير المرتبط بالإرادة من حيث أن "في الإنسان قوى لا حدود للها"(٢). وأول مظهر للتغيير هو "لحظة الصدق النفسي" أو الصدق مسع النفس، ويكون ذلك عن طريق الاعتراف المكتوب في شكل يوميات أو مذكسرات يومية، أو سيرة ذاتية.. وهذا يعني أن عبد الحميد حسنى قد أصبح قابلاً للتحول، ومستعدا لاستقبال فكرة من هناك أو من هناك تشي بالأمل فسي تجاوز المحنة وتغذي معنوياته وتمده بالتفاؤل.

ويلاحظ أن الكاتب من خلال سرد السارد (عبد الحميد حسني) قد ساق له عناصر عديدة ومتنوعة سوف تتدخل في طبيعة الحلم المنسامي الذي ألم به. وهي عناصر التحسر، والتمرد، والتساؤل الحزين، وألسوان

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٣٥.

الاتفعال، و"التفاعل" مع الأفكار المترددة في حياته اليومية التي نشأت عن صور جلسات الأسرة والزوار وجلسات صديقة جلال أبو السعود. وهذه العناصر أدّت إلى تنشيط ذاكرته، وإعمال فكره، وشحذ همته، وتنميه إرادته. وهي جميعًا ردود أفعال Reaction واجه بها عبد الحميد حسني حالة عجزه الجسمي ووهنه النفسي لتشكل هذه الردود لديه "رغبة قوية" في إزاحة هذا الواقع المرضي والتحرر منه. ومن ثم لهم يكن "حلمه المنامى" إلا صدى لهذه الرغبة.

وقد مهد الكاتب لمحتوى الحلم Dream content على لسان السارد بمتابعة استماعية وصفها السادر بالعمق والتركيز. يقول: "في ليلة من ليالي الشتاء الملتحمة بالربيع – استمعت السي ألحسان شرقية قديمة بعمق وتركيز اكتسبتهما أخيرا، ثم أطفأت النسور مستقبلا نوما مريحا. كانت أفكار ونبيلة ووفيق في الخارج كالعادة. وسرعان ما استغرقت في النوم"(۱). أي أن "اندماجه" في العزف الموسيقي، و"إطفاء النور،"، و"الصمت" الناشئ عن خلو القصر من أسرته – دوافع أسرعت به إلى النوم بل الاستغراق فيه..

وفي هذا الإطار التمهيدي للحلم عمد الكاتب إلى "الإيهام" بأن مادة الحلم Dream material أو محتواه content لم يحدث، وأن ما يسراه عبد الحميد ليس حلما. بل حقيقة، ليكون الإيهام عنصر تشويق أو استثارة فنية للمتلقى. يقول عبد الحميد عقب سرده في نهايسة الفقرة

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٤٠.

السردية السابقة. (وسرعان ما استغرقت في النوم): "ولكنني انتبهت من نومي مكللا بشعور بأنني لم أتم إلا قليلا، وأن الصباح مازال بعيدا. طالعتني ظلمة مكثفة بالستائر المسدلة، فأغمضت عينيي، غير أنني سرعان ما فتحتهما استجابة لصوت غريب يشبه الحفيف. تخايل لعيني شبح إلى يمين الباب فتساءلت:

-أفكار ؟

لكنه لم يرد ولم يتحرك. عجبت لرؤيته رغهم الظلمة الكثيفة، حملقت فيه متلقيا دفقة من القلق والخوف. مددت يدى نحو ظهر الفراش حتى عثرت على زر الجرس، ثم ضغطت عليه طويلا. وقد ضاعف عجزي من خوفي. سيسمع الخدم. وعسى أن يكون وفيق قد رجع. ولما طال الانتظار تسللت يدى الأخرى نحو زر الأباجورة وضغطت مجازفا بالمواجهة ولكن المصباح لم يضيء. هل احتاط الشسبح وقطع التيار الكهربائي ؟.

أخرجني الخوف من صمتي فتساءلت:

-من أنت ؟

ثم مستمرا بصمته:

-ماذا تريد ؟ .. ليس في الحجرة نقود

وإذا بشبح ثان يتراءى لي إلى يمينه أطول منه بقبضة يد. الدفعت صارخًا مناديًا وفيق ولكن صوتي لم يخرج. لعلسه الخوف أو الشلل. وسيطر اليأس. وإذا بثالث يقف إلى يمين الثاني على مبعدة مترين مسن مقدم السرير، وإذا برابع يتجلى رغسم الظلمسة وهو أضخم الأربعة وأطولهم. امتلأت بوحدتي وعجزي ويأسى المطلق. تساءلت باستسلام:

-ماذا تريدون ؟

فجاءني صوت خيل إلى أنني لا أسمعه لأول مرة يقول: -من حفر حفرة لأخيه.

فقلت بحرارة :

- أية حفرة ؟ .. إنني طريح الفراش منذ حوالي العام ..

فقال الصوت بغضب:

-كففت عن الحركة لا التآمر!

-والله لا أدري لقولك معنى ..

فقال بحدة:

- لا تدع البراءة وأنت عريق في الإجرام.

ووثبوا وثبة واحدة. إثنان إلى يميني ويساري. والآخران فوق الفراش. أيقتت بالهلاك فتوترت أعصابي لأقصى حد. قبض الأولان على ذراعي، فاندفعت أقاومهما بعنف لأخلص ذراعي متوقعًا في الوقت نفسه هجمة من الأمام. ووقع الهجوم، فاستمددت من الياس قوة. خلصت ذراعي ورخت أضرب كيفما اتفق في جميع الجهات، وأتلقى من الكلمات ما لا يُعد. ازددت عنفا، ثم بلغت الرغبة في الحياة ذروتها فطرحت عسن صدري الرجلين، وتبادلت مع الآخرين ضربا لا يعرف السهوادة. وسسقط رجلا الفراش على الأرض ولكن كيف سقطا؟. تبين لي أنني دفعتهما بقدمي !. ذهلت من الفرح رغم كربتي، واجتاحني الشعور بالشفاء مسن العجز. ازددت قوة وثقة حتى استطعت الوثوب إلى الأرض، وقفت أقساتل بقدرة كالإلهام بعد حدوث المعجزة. ووضح أنهم أضعف ممسا تصورت وأنهم عزل من السلاح. تقهقروا نحو البساب وأنسا أتعقبهم باللكمات

الصادقات حتى بلغنا الصالة الخارجية. ودوت صرخاتي الغاضبة وهم يولون الفرار"(١).

لقد خالف الكاتب عن طريق السارد – التوقع الذي بنه فينا بان الحادث حقيقي وليس له علاقة بالحلم المنامي – خالف الكاتب هذا التوقع بقوله: إن ما رآه ليس إلا حلما، وذلك بقوله – عقب نهاية الفقرة التسي صورت الحادث (وهم يولون الفرار) وتعليقات أسرته، وتصرفه الحركي – : "شع الضوء فبهر عيني، وقفت مذهولاً بين أفراد الأسرة والخدم وهتفت نبيلة :

- شفیت یا بابا.

وتمتم وفيق:

-كابوس. ولكن شكراً له.

وقالت أفكار:

-علينا باستدعاء طبيب في الحال ..

رجعت إلى الفراش ماشيا في حذر، وشملتني مع الذهول فرحة طاغية. وجعلت أقول لا أصدق ولا أتصور. وقهقهت أفكار متسائلة:

-ماذا رأيت في نومك؟ $^{(7)}$ .

وقد أكد أن ما رآه حلما قوله لجلال أبو السعود عندما جاء في موعده المعتاد للزيارة والاطمئنان.. "ثم حدثته عن الحلم، فأولله بأنه ترجمة حرفية لآلام الشفاء.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٤٥ - ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٤٧.

ثم قال:

- تأويل معقول فيما أرى. فقلت بإصرار. - إن الحلم هو كل شيع (١٠).

وتبين ننا هذه الصورة للحلم المنامي أن السارد قد خضع له نتيجة تأمله لأفكاره الباطنية، أو تأمله لذاته بسبب "المحاورات" الجزئية الصريحة التي جرت مع صديقه جلال أبو السعود الذي كاتت بعض أفكاره في هذه المحاورة أو تلك – تهز مشاعره وتؤلم نفسه.

وكان من الضروري أن يؤدي هذا التأمل إلى فحصص نفسه وكان من الضروري أن يؤدي هذا التأمل إلى فحصص نفسه Intro spection التي نصحته "بالتغيير" الذي أشار به بل حرص عليه جلال أبو السعود. فالحلم في ضوء هذا التوجيه "تحقيق لرغبة مكبوتة" في "إزاحة واقعه" بشقيه : المرض الذي يعذب نفسه، والعمل الذي يضر بالآخرين. وهذه الإزاحة قد مكنته من اكتشاف ذاته اكتشافا يتبح له استعادة توازنه النفسي أو تفاؤله بالحياة ليكون ذلك مقدمة لعودته إلى حياته العملية بفكر جديد بغرض التوافق الفطي — Adjustment مع الناس عامة، ومع عملائه ونظراته في العمل على نحو خاص، لا سيما أنه قد صرح برغبته – في إطار التغيير – في إقرار هذا التوافق ضمسن حوار مع صديقه جلال أبو السعود هكذا: "طالما قنع إيماني بالقشور، وأريد أن أعيد النظر في موقفي"(١). كما أكد على هذه "الرغبة التغيرية" بقوله : "أسرتي سعيدة بشفائي، ولكنها لا تدري شيئا عما ينتظرها مسن

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲٤٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٤٨.

متاعب"(۱)، بسبب "القرار" الشجاع الذي اتخذ قبيل حلمه المنامي وعقبه وهو: "التحرر النهائي" من الإضرار بأحد من نظرائه في العمل، و"إتبطع" الأسلوب المنزه عن الكيد والتآمر. و"الاعتراف" بعيوبه وعيوب الآخريان في مذكرات يسارع بنشرها مهما بالغوا من مراكز مرموقة في المجتمع، حتى ولو نتج عن ذلك متاعب تهدد عمله وأسرته وحياته.

وأما الوجهة الثانية فهي: "الحلم الناشئ عن الرغبة في إزاحة تجربة حب غير مجدية. على نحو ما يظهر في قصة (الحلم الأول) مسن مجموعة (رأيت فيما يرى النائم)؛ ففي هذه القصة يعمد الحالم أو السلاد المشارك L'icchérzahisituation كما يقول الناقد الألماني سستانتزيل المشارك F. K.sta'nzel إلى إزاحة "الحرمان" الذي عانت منه الشخصية طويسلا على مستوى الحقيقسة، وذلك الإحلال رغبته في إشباع نفسه على مستوى الحقيقسة، وذلك الإحلال رغبته في إشباع نفسه يرى النائم.. أنني راقد. أنني نائم أيضا ولكسن وعيسى يرامق الظلم المحيط. وثمة أنثى أقبلت يند عنها حفيف ثوب. والحجرة ما الحجسرة ؟ أهي حجرتي الراهنة أم أخرى آوتنى فيما سلف من الزمان ؟. ويتسهادى الوجه إلى حسى رغم الظلام باستدارته الناعمسة، وسسمرته الصافية، ورنوته الناعمة. نسق تسريحتها عصرى، أما ثوبها فقديم يجر ذيلاً مثل سحابة رشيقة. وهمس صوت لم أرقائله.

-للزمان نصل حاد وحاشية رقيقة.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٤٩.

وركعت في استسلام وانهمكت في عمل. ثبت عليها عيناي ولكنسي لم أنبس بكلمة. وحدست وراء انهماكها غاية دانية. وقال الصوت.

- الأنفاس العطرة تصدر عن قلب طيب.

وانتظرت حتى جمعت أدواتها ونهضت في رشاقة. ومضت نحسو الخارج. شدتني بخيوط خفية لا تنقصف فانزلقت عن الفراش وتبعتها. وهيمن على شعور بأنني مدعو لأمر ما. وأنني لن أحيد عن التطلع إلى الإمام. تمضي متأودة كأنها ترقص باعثة وراءها بنسائم من الذكريسات. تعرف طريقها في الليل واهتدى أنا بشبحها. ومسررت بأشسياء وأشسياء ولكني أنسيتها فتوارت مثل شرر متطاير. وعند موضع عبق بشذا الحناء فصل بيننا قطار سريع طويل رج الأرض ومن عليها. ويذهاب ضجيجه استوى الليل أمامي وحده فضاعفت من سرعتي. وأطبق الليسل وحده واختلجت فيه الوعود المضمخة بشذا الحناء. لم يعد في وسعي الستراجع وليس معي من الحوافز إلا الظمأ والشوق"(١).

فقد أظهرت صورة هذا "الحلم المنامي" أن سارده المشسارك في تفاصيله – قد تعرض في الواقع لحالة إحباط نفسي Frustration نتيجة "حرمانه" من تلك المرأة البديعة الشكل والتكوين. أو بسبب فشل تجربسة حب مادى تعرض لها، وما زالت بطلة هذه التجربة قابعة في أعماقه رغم إدراكه استحالة الالتقاء بها والاستحواذ عليها.

وقد رأى السارد هذا الحلم الدال على رغبته في التحرر من معللم تلك التجربة وإزاحتها، إذ لم تعد ثمة فائدة مسن تذكرها، وليسس مسن

<sup>(</sup>۱) السابق، ۱۳۷، ۱۳۷.

مصلحته أن تتخايل معالمها لعينيه، وتضطرب بها نفسه بين الحين والآخر. ومن ثم نهض بمهمة الإزاحة - هذا الحلم بعناصر ثلاثة ضاغطة وهي :

العنصر الأول: "الصفة اللامبالية" التي اتصفت بها "أنثى" الحليم ذات الشكل البديع، التي تعللت إلى غرفة نومه، ثم ركعت لتنشيط في عمل غير واضح وتنهمك في إجرائه، بحيث بدت له مستغرقة تماما في عملها الذي لا يراه، فلم تشعر بوجود الحالم وكأنها بمفردها في الغرفة لا يشاركها فيها أي إنسان آخر. وهو الأمر الذي واجهه بالصمت. والاكتفاء بالمشاهدة، والاستماع إلى صوت مطمئن ومريح لا يرى قائله.

والعنصر الثاني هو: "صوت خفى لا يرى مصدره" يهمس بعبارة النزمن نصل حاد وحاشية رقيقة" تدل على "تناقض" يجمع بيسن ثنائية العنف والرحمة. والشدة واللين يختص بالزمن وتصرف الأيام، ليومسى هذا التناقض بحرمان مادي قاطع ممن أحب، وتعويض ممكن بحب متسام يتركز في هذه الأنثى التي أحاطت بعملها عبارة أخرى صادرة عن هذا الصوت الذي لم ير قائله: "الأنفاس العطرة تصدر عن قلب طيب" لتتوافق هذه العبارة مع الطرف الآخر للتناقض وهو الرحمة أو اللين الداعي إلى "استنفاف الحب" المتسامي لهذه الأنثى يكون "تعويضا "استنفاف الحب" المتسامي لهذه الأنثى يكون "تعويضا "التعويضية" لها تأثير قوى أنساه ذلك الحب، بدليل أنها عندما غادرت الغرفة اجتذبته خلفها "بخيوط خفية لا تنقصف"، وأشعرته أنه "مدعو" إلى أمر هام وأنه لن يحيد "عن التطلع إلى الأمام" وأنه "أنسى الأشياء" التسي

مرّ بها. وليس عليه إلا أن يهتدي بحركة شبحها في الليل، فيشعر بالأمن والأمان.

والعنصر الثالث هو: "القطار السريع الذي فصل بينهما فصلا غير دائم". فهو فصل "مؤقت"، فعندما يسحب آخر عرباته سوف يرى الطريق من جانبيه، ليدل هذا الفصل على إمكان متابعته السير في الليل مسهنديا بشبحها المشع بالضوء ليلحق بها، إذ لم يبق له إلا المتابعة، ولا سسيما أنه قد اتخذ قراره باحتوائها والاستحواذ عليها: "لم يعسد فسي وسسعى التراجع، وليس معي من الحوافز إلا الظمأ والشوق".

فقد أدّت هذه العناصر الثلاثة دورها في "تحويل" مسيرته، وتغيير نهجه، الذي أمضى فيه وبه وقتا غير قصير يجتر أحزانه وهمومه مسن "إخفاقه" في تلك التجربة. فها هو بسبب هذه العناصر يعمد إلى تنحية "تعلقه المادي" فيتخلص من شواغل الدنيا، التي رمز إليها بتجربة حبالفاشلة، حتى يتمكن من "التفرغ الكامل لهذه الأثثى الجميلة التي ترمسز إلى "الفكرة" الفعالة الراقية، التي هي أنقى من غيرها وأرسخ من سواها، باعتبار أنها تعويض Compensation دائم عن ذلك الحب القديم المادي الذي حمل بالنسبة إليه أسباب سقوطه. أو عن شهواغل الدنيها التسي لا تدوم.

وأما الوجهة الثالثة فهى: الحلم الناشئ عن رغبة الشخصية في الاستبدال، أي باستبدال واقع بآخر واستبدال زمن بزمن. ونقصف على "استبدال واقع بآخر" في قصة الحلم التاسع(١). فقد وظفه الكسساتب على

<sup>(</sup>١) الحلم (٩). رأيت فيما يرى النائم ١٥٥.

لسان السارد الحالم باعتباره رغبة ملحة في الهروب مسن عالم قاس رديء، أو من مدينة غير صالحة، حيث نرى السارد يحلم باستبدال هذه المدينة الواقعية بأخرى حلمية أفضل منسها، لخلوها مسن المتاعب الضاغطة. يقول السارد: "رأيت فيما يرى النائم – أنني في مدينة أنيقة. أرضها أعثباب عميقة، الخضرة تنتثر في جنباتها عيون الماء، وتظلسها أشجار بلخ وليمون وبرتقال. تجولت فيها طويلاً فلم أصادف إسسانا ولا جانا ولا حيوانا، ثم لمحت تحت صفصافة أسدًا يقرأ في كتاب، فقصدت متشجعًا بطمأنينة باطنية. رفعت يدى تحية وسألته:

- ماذا تقرأ يا ملك الملوك ؟

فرمقتي بهدوء وتمتم.

- كليلة ودمنة..

فسألته باهتمام:

- لماذا يا ملك الملوك ؟
- منه تعلمنا كيف نعيش في سعادة.
  - ولكن المدينة خالية!

فقال بسخرية :

- يلزمك أن تتعلم كيف تنظر، ما صناعتك ؟

فقلت بإيحاء داخلي :

- أتا مغن !

فتهلل وجهه وقال:

- نحن لا نستقبل إلا المغنين، أسمعنى بعض ما عندك..

فغنبت

ما في النهار ولا في الليل لي فرج فما أبالي أطال الليسل أم قصرًا

فهز رأسه طربا حتى تشعثت لبدته وقال:

- أرحب بك في مدينتنا، لتذكر أهلها بتعاستهم القديمة، فيزدادون امتنانا لما حلت بهم من نعمة.

ونادى نسرا فهبط وئيدا في جلال وطاعة فأمره قائلا:

- أذهب بهذا الضيف الجديد إلى فندق الرضى"(١).

فالحلم في ضوء الدراسات النفسية مؤسس على "رغبة Desire في امتلاك ما قد افتقده السارد ويرغب في استعادته، أو التخلص مما هو موجود في حياته من رداءة تتعين في واقع مزدحم وماهول بالمشاكل والمتاعب والصعاب، يتمثل الواقع في مدينة متخلفة لا يوجد فيها نظام أو قانون رادع ينظم العلاقات بين الناس بعضهم البعض، وعلاقتهم بالجهاز الحاكم. شمسها حارقة وأرضها بور، وماؤها شحيح فلا خضرة فيها ولا خصوبة ولا أشجار ظليلة. ورغم ذلك يبقى على أرضها سكانها المتصارعون. ومدينة كهذه لن تكون ملائمة لمن ينشد الجمال ويتطلع الى الجلال، ومن ثم وردت في حلم الحالم.

وقد تناقضت أوصاف المدينة المنشودة في حلم السارد الحالم مع صفات تلك المدينة الواقعية المتخلفة الرديئة، ذلك أن السارد قد وجد في مدينة الحلم المنشودة ضالته ومطلبه وغايته. لأنها تتمتع بالأناقة، وأرضها تتميز بالخضرة، والماء الجاري، وأشجار الفواكهة المتنوعة التي تظلل طرقاتها الخالية من الإنسان والجان والحيوان. كمسا أن هذه

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٥١ ــ ١٥٦.

المدينة محكومة بحاكم عادل قوي يعتمد في إدارتها على كتب الحكمة التي وضعها المفكرون والفلاسفة الأوائل، ولا سيما أن السارد الحالم "مرغوب" في وجوده بالمدينة؛ فأهلها الذين لم يرهم بعد سوف يوافقون على بقائه بينهم بل سيرحبون به، لأنه يمتلك موهبة فنية مميزة وهسي موهبة "الغناء" التي تهلل لها وجه الأسد الحكيم، لأن سكان المدينة لا يستقبلون "إلا المغنين". ويخاصة أن أغنيته - التي غنى مطلعها (ما فسي النهار ولا في الليل لي فرج فما أبالي أطال الليل أم قصرا) - هذه الأغنية التي تصور حاله في مدينته المتخلفة، سوف تكون وسيئته إلى الاندماج في المدينة الجديدة التي سترحب به، لأنه - كما قال الأسد - سيذكر أهلها بتعاستهم القديمة، فيزدادون امتنانا لما حلت بهم من نعمة". ومما يدل على قبوله أنه سوف يتخذ مكانه "بفندق الرضى".

فحلم السارد في هذه القصة ليس إلا صدى لرغبته العارمــة فــي إزاحة مدينته الآتية بواقعها الأليم المتخلف وذلك لإحلال واقع آخر جديــد في مدينة أتيقة تزدان بصفات الحكمة والسلام والجمال، وهــي الصفــات التي يحرص أهلها على شيوعها والتحلي بها وتسيير حياتهم في ضونـها بسماحة نفوسهم وحكمتهم التي يستقبلون بها أي وافـــد متمــرد علــي التخلف والقهر، ويقبل على مدينتهم حاملاً في يده "باقـــة حــب وســلام وجمال" فتتسلم هذه الباقة أيادي سكانها الذي يرحبون به ويقبلون عليه.

وأما استبدال "زمن بزمن" فنجده في قصية الحليم السيادس<sup>(۱)</sup>. فالسارد الحالم يسرد لنا أنه رأي في نومه حلما هكذا: "رأيت فيما يسرى النائم.. أنني في حجرة بلا نوافذ، مظفة الباب. بها مقعد واحيد وشيمعة

<sup>(</sup>١) السابق، ص

تحترق مثبتة فوق الأرض. ودق الباب دقا متتابعا ففتحته. فخيل إلى أنني أنظر في مرآة. إنه صورة طبق الأصل مني إلا أنه عار تماما إلا مما يستر العورة. سألته:

- مَن أنت ؟

فأجاب وهو يلهث مما دل على أنه شق طريقه ركضا.

- إنك تعرف تماما من أكون.
  - ولكنى لا أصدق عيني.

فقال وهو يتنفس بعمق ليسترد توازنه :

- أما أنا فأصدق كل شيء، ورائى عمر وأجيال لا تحصى.

فقلت برثاء:

كان ينبغي أن تكون راقدا في سلام ..

فقال بعتاب :

- لكنك لم تتركني للسلام. ما زلت تلاحقني بخواطرك حتى أخرجتني من الزمن.

فقلت بأسف :

- كأنك مطارد!
- كيف أفلت من القبضة دون مطاردة .. أسرع لنهرب معا.

فقلت محتجا:

- مجينك إلى ورطَّني في جريمة لا شأن لي بها.

فجال بصره في الحجرة وقال:

- لا يبدو أن حظك أوسع من حظي، أسرع ..

فقلت بقلق:

- ليس الأمر كما تتصور.

#### فقال بضيق:

- ولا هو كما تتصور أتت. أسرع فإنهم لن يفرقوا بيننا :
  - لولا مجيئك ما لحقتني الشبهة..
  - إنها مسئوليتك، لا تبدد الوقت ..

## فسألته بغيظ:

- ولكن إلى أين ؟
  - فقال بعجلة:
- سنفكر في ذلك ونحن نعدو.
- وتماسكنا باليد وأطلقنا ساقينا في الليل كمجنونين.

# وتساءلت:

- كيف نحسن التفكير ونحن نجري بهذا السرعة ؟

## فهتف بحدة :

- اجر .. اجر .. ألم تشعر بفساد جوّ الغرفة ؟

# فقلت كالمتعذر:

- إنى لا آوى إليها إلا في الليل..

#### فهتفت :

- لا يوجد ليل ولا نهار. ولكن يوجد الهواء والركض...

#### وتساعلت:

- لماذا لا أسمع أصوات من يطاردوننا ؟!

ولكنه لم يجب. وشعرت بأن يدي لم تعد تقبض على شيء، وأتسه لم يعد له أثر، ولم تساورني أي رغبة في التوقف.." (١).

<sup>(</sup>۱) السابق، ص ۱۶۱ – ۱۶۸.

فهذا الحلم كسابقه صدى رغبة السارد في "الإزاحة"، ولكن رغبت هنا تقصد إزاحة زمن آنى لإحلال زمن آخر مغاير له ومختلف عنه، ففي الزمن الماضي تورط السارد الحالم في "جريمة" اضطر إليها قلم يكن له "شأن بها"، ولذلك جاء حلمه بمثابة هروب من ذلك الزمن إلى زمن خسال من الاضطرار والتوريط.

وتتمثل "حيوية" هذا الحلم في عدة عناصر تتعلق بنوع رغبة السارد الحالم، ويوصف الحلم، ويتطابق الحالم مع شخصية الحلم، ويطبيعة الحوار، وينوع الاستجابة.

أما العنصر الأول فهو: "قوة الرغبة" في إزاحة هذا الزمن الآنسي الذي شهد "جريمة" لا علاقة للسارد بها، ولكنه في نفس الوقست يتحمل مسئولية وقوعها، إذ تتحدد "الجريمة" في فسلد طلاغ"، تنساول كافسة الجوانب المادية والأخلاقية في فترة أو حقبة زمنية يعيش فلي إطارها السارد الحالم دون رفض لهذا الفساد أو اعتراض عليه رغم أنه يسدرك أبعاد خطورته المدمرة. ولم يكلف نفسه مشقة مواجهته جهرا، واكتفسي بالصمت الذي مارس فيه ويه مواجهة داخل نفسه وعقله، فهو إذن شاهد أخرس مشارك في صنع هذا "الفساد المدمر" واتساع داترته واستمرار آثاره ونتائجه.

وأما العنصر الثاني للحيوية فهو: "الوصف الدرامي" حيست بسدا السارد سرد حلمه بوصف المكان أو غرفته وصفها غامضها ومثيرا، فالغرفة خالية من النوافذ، وبابها مغلق، وبها مقعد واحد، وشمعة مثبته فوق الأرض تحترق. فقيدت "الغرفة" بهذا الوصف مثهل زنزاته سسجن

كنيبة يوشك أن يحل عليها الظلام نتيجة النهاية الوشيكة لضوء الشسمعة التي تحترق. فهو وصف يبعث لدى متلقي الحلم أحاسيس الرهبة والقلسق والفضول ولا سيما أن "باب الغرفة" المحكمة قد تتابعت فوقه طرقسات أو دقات متتابعة سارع الحالم إلى فتحه دليل توقعه زيسسارة صساحب هذه الطرقات.

والعنصر الثالث هو: "تطابق صورة الزاتر مع شــخص الحــالم" الذي سرد بأنه عندما فتح الباب رأي شخصا يماثله في الشكل تماما ممــا جعله يقول: "فخيل إلى أننى أنظر في مرآة. إنه صورة طبق الأصل منى".

ولم يكن ظهور هذا الشخص عاريا إلا إشارة إلى ضرورة اتباع الحقيقة والكشف عنها، بالاعتراف بمشاركته في جريمة الفساد المدمر، وذلك بصمته الذي آثر أن يستتر وراءه، إذ هو منجاة لذاته ومحافظة على حياته ومكتسباته التي حظى بها نظير هذا الصمت، وفي مقابل منفعة قريبة ستنول دون شك إلى الزوال. أي أن ظهور الشخص المطابق له ليس إلا تذكيرًا بضرورة التخلي عن سلبية الصمت، لإعلاء كلمة "الحق" والجهر بها ومجابهة الفساد المستشري في ضونها وعلى هداها، وسط ظلمات تناوئه خلالها صيحات الرفض والربية والتآمر.

أما العنصر الرابع فهو: "الحوار التوليدي المضيء" فقسد عمد الكاتب عن طريق الجمل الحوارية بين شخصيتي الحلم إلى توليد أفكسار من أفكار، تطرحها كل منهما، بحيث جاءت كل فكرة لتلقي الضوء علسى المتحاورين وتكشف عن طبيعة تفكير كل منهما، وعسن السهدف الذيسن يسعيان إليه، والغاية التي يريدان الوصول إليها. ونظرا لأن الشسخصية

الزائرة هي نفسها الشخصية الساردة – فإن هدفهما واحد وغايتهما واحدة وهي الإسراع إلى إزاحة هذه الحقبة الزمنية الحالية بإحلال حقبة زمنية أخرى، بمعنى أن تعمل على تجاوز هذه الحقبة بإجراءات وأقعال تنشد "حقبة مختلفة"، تتميز بفكر متقدم معاصر يناسب طبيعة العصر السباق إلى الجديد والطريف.

أما العنصر الخامس: وهو ناشئ عن تلك العناصر الأربعة السابقة، فهو "الاستجابة الفعالة"، من قبل السارد الحالم، فقد فاضت منه مشاعر متعدة وهي: "الحرص" على تحقيق الغاية التسي جاء الحلم بسببها وهي تجاوز الزمن الراهن للشخصية، "والقلق" العاصف خشية أن تتعثر تلك الغاية، ولذلك علا الشعور بالحماس أو التحمس في مسائد هذه الغاية وإقرارها بأن استجاب السارد إلى طلب أوامر الشخصية الأخسرى بالإسراع هربا من المتابعة المغرضة التي تسعى من الظلام في الظلام نيائل من هذه الغاية النبيلة، ولذلك قالت الشخصية الأخرى: "أنست لم تتركني للسلام، مازلت تلاحقني بخواطرك حتى أخرجتني من الزمن"، كمل أن السارد قد توافق مع الشخصية الأخرى في الإسراع حتى لا يقسع أي منهما في أيدى المطاردين، ولذلك قال السارد: "وتماسكنا باليد، وأطلقنا ساقينا في الليل كمجنونين".

وقد واصل السارد الركض في حلمه رغم اكتشافه أنه بمفرده وأن يده لم تقبض على يد أخرى. يقول: "وشعرت بأن يدى لم تقبض على على شيء، وأنه لم يعد له أثر، ولم تساورني أي رغبة في التوقف"، لأنه قد اتخذ قراره بضرورة استبدال حقبته الزمنية الفاسدة بأخرى تحتوي على

الخير والنماء، ليصير هذا القرار الحلمى أداة ضغط حركي لتنفيذ تلك الغاية التي نشدها السارد في حلمه.

وأما الوجهة الرابعة للحلم فهي: "رغبة الحالم في إزاحة ظواهر معينة ضارة بالبناء الاجتماعي، على نحو ما نرى في قصية "الرجل القوي"(۱). فرغبة السارد الحالم تتعين في "إزاحة" بعض الظواهر الضارة بالمجتمع أملاً في نقائه وتحقيقا لصفوه. فالسيد طيب المهدي، شعر بالاطمئنان النفسي بعد بلوغه سن المعاش، فاعتقد "أن مهمته في هدذه الدنيا قد انتهت"(۱)، خاصة أن بناته الأربع قد تزوجين جميعًا زيجات موفقة، وأنه لا يوجد شيء يمكن أن يشغله أو يخرجه من حالة الاطمئنان التي ترافقه فيها زوجته وأم بناته، ويدعمها إلى جانب المعاش والتأمين مبلغ من المال ادخره من عمله بالخارج لفترة غير قصيرة. وعلى هذا فإنه من الممكن أن ينعم بالسعادة والاستقرار النفسي في شوابت صارت ثلاثة: زيجات موفقة، ومعاش وتأمين، ودخل إضافي، وهي ثوابت صارت تمثل قاعدة يقوم عليها نظام حياته وحركته اليومية. وقد ظين أن هذا النظام لا يمكن اختراقه أو إزاحته.

ولكن ما لبث أن حدث ما اخترق سور هذا النظام وخسرج عليه، وجعله يعتقد اعتقادًا جديدا مغايرا لما سبق أن اعتقده وهو أن "مهمته في الحياة لم تنته بعد" كما ظن وتصور. ذلك أنه قد حلم برجل يمتلك قوة خارقة أدت إلى انزياح Ecart اعتقاده الخاص باتنهاء مهمته بمجسرد

<sup>(</sup>۱) الرجل القوي : نصف الدنياع ١٩٩٣/٨/٢٩، ص١٨ ومجموعة القرار الأخير، ط(١) مكتب مصر ١٩٩٦، ص١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، نصف الدنيا ، ص١٨، والقرار الأخير، ص١٣٧

وقد تكرر هذا الحلم في الليلة التالية والليالي الأخريات حتى ظلل أن في الأمر سرًا. ومن ثم لم يشأ أن يصارح بما يراه في نومه لأحد حتى زوجته هنية. ولكنه ما لبث أن تلقي "دفعة قوية من طاقة ملأته ثقة وإلهاما وحبورا"(۱). وهذه الدفعة القوية جعلته يرغب في استغلال هذه القوة التي أتاحها له رجل الحلم القوي: و"لم لا ؟ إنه رجل طيب، أخطاؤه هفوات تغتفر، ورع متدين، محب للخير، عاش حياته، ورغهم تواضع شأنه كان يحمل هموم الدنيا والناس"(۱)، لا سيما أن الحلم اشتد إلحاحه عليه ومطاردته له. ويتأثير من هذه الرغبة قرر أن يجرب قوته الخارقة سرًا دون أن يخبر حتى زوجته هنية، فقد طلب وهو يتابع القناة الأولسي المتنفزيون أن تتحول إلى القناة الثانية فاستجيب إلى طلبة وتم التغيير. ثم واجه بعض الظواهر الرديئة (١)، بأن سلط قوته الخارقة على إطساري سيارة تاكسي رفض صاحبها أن يواصله إلى مكان ما دون سبب معقول فانفجر الإطاران في الحال، ثم وجد رجلا يتحرش بسيدة في الباص ويلطم وجهها — فسلط قوته على معدة الرجل المعتدي فكبلها مغص شديد حساد استدعى توقف الباص حتى حملته عربة الإسعاف خارجه "جسزاء سسوء

<sup>(</sup>١) القار الأخير ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ١٣٩ – ١٤٢.

أدبه ووقاحته" كما فسر الناس، وسوى "مطبًا" غائرا وهو في طريقة إلى المقهى بإرادته الخارقة، وأحكم إغلاق صندوق كهرباء، ورفع كومة من القمامة، وجفف عطفة من مياه المجاري، فاعتقد النساس أن: "صحوة حقيقية تسرى في أعصاب الدولة، أو أنها انتقلت من الصحوة إلى النهضة". وسلط قوته على مذيع يتحدث عن إنجازات موعودة في المستقبل بالطبع لن تنفذ وأراد له العطس فلم يكمل واعتذر عن مواصلة الحديث لمرض طارئ. واعتبر نفسه أنه منذ الآن سوف يكون: "الرقيب الشعبى الصادق على جهاز الإعلام الخطير".

وتوالت خوارقه التي أثرت في بعض متهربي الضرائب من أثرياء الانفتاح وهو (سليمان الحمبلاوي) حيث سلط عليه صوته مسن بعد "(يا سليمان..) اذهب من فورك إلى مأمورية الضرائب تائبا نادما وأد مسافي ذمتك من ضرائب تبلغ الملايين"، فأسرع الرجل ونفذ ليكون في اليوم التالى حديث الصحف تشيد به ونضرب به المثل في يقظة الضمير..

وعمد الرجل إلى زيارات لأماكن كثيرة (١)، فكان بلاء ونقمة على فريق، ورحمة للكثرة من الخلق"، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساؤلون: "تغير الناس من النقيض إلى النقيض، وماذا حدث للدنيا ؟ هل يمكن أن تستقيم الأمور في هذا الوقت القصير ودون مقدمات؟"(١).

وقد طمح طيب المهدى إلى إصلاح حال المجتمعات العالمية بعدد أن ثبت للناس نجاحه في الإصلاح الوطني المحلي، ففكر وهدو يجلس

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٤١ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٤١.

بحديقة الشاي في حديقة الحيوان في هذا الأمر: "وعندما يفرغ من وطنه يلتفت بحماسة إلى العالم"(1). ولكنه تعلق بسرعة بوجه امرأة تجلس أملم منضدة مجاورة، "رآها جميلة جذابة، ونسخة من أحلام شسبابه الدابسر. اقتحمه شعور بالرضى، وثار اتفعاله لدرجة لم يجدها قط.. منذ تزوج من ست هنية، فضلا عن الزهد الذي غثيه منذ طرق باب الشيوخة، وعجب لا نجذابه غير المتوقع. حقا إنه انجذاب غير عادي لا يتقسق وانشعاله بمهمة تنوع بها الجبال. إنها لم تنبسه إليه البتة، وسسرحت بعينيها النجلاوين فوق سطح البحيرة الخضراء والبط السابح، فهل يخطر ببالسها أنه يستطيع أن يسيطر عليها في ثوان فيقلبها ظهرا لبطن؟. وتردد طويلا قبل أن يبعث إليها برسالته الخفية. في الحسال تطلعت إليه وبنظرة مستجيبة توشك أن تنطق، وتحول اتجذابه إلى نشسوة فاستسلم على رغمه. هل من ضير لمن يرغب في إصلاح الدنيا أن يهتم أيضا بإصلاح داته؟. ومن خلال ابتسامة متبادلة نسى دينه ودنياه فأغلق دفتره وقامسا معا مسلمين لقدرهما"(٢).

وقد ترتب على هذا الحادث بعد عودته من رفقه المرأة الجميلة - أن بطلت قدرته الخارقة. فأدرك أنه انحرف عن مهمته الأساسية: "فلسم يعد يحظى بالثقة الباطنية التي أسكرته طويلاً "("). لقد حاول تسخير هذه القوة الممنوحة ففشل؛ إذ لم تستجب قناة التلفزيون إلى التغيير بمجرد التفكير كما حدث من قبل، فقوى "إدراكه بتلاشى المعجزة كحلم، وشيعر

<sup>(</sup>١) السابق، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٤٢ – ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٤٣

مع ندمه وتحسره: "بحزن ثقيل يركبه لن يفارقه حتى المسوت"(١)، فقد أسقط نفسه في دائرة ظاهرة مسيئة من نوع الظواهر التي منسح القوة لمحاربتها ومواجهتها.

والواقع أن هذه "الأعمال" و"الإجراءات" التي نهض بها السيد طيب المهدى – ليست إلا جزءًا من "الحلم المنامى" الذي رآه إذ لا يمكن إلا أن تكون في إطار الحلم، وذلك لاستحالة قيام إنسان عادي محدود القسدرات بمثل هذه الأعمال الصادرة عن "قوة خارقة" غير عادية ولا مألوفة. ومن ثم فإن الأمر لا يعدو أن يكون حلمًا أو بقية الحلم الذي رآه في نوم.

ولم تكن عبارة الكاتب "وتساءل لما صحا من نومــه"(٢) - عقـب آخر عبارة عن الحلم (... فافعل ما يحلو لك) (٣) - لم تكن تلك العبارة إلا تمويها فنيا من الكاتب قصد به الإيهام بواقعية ممارسات الســـيد طيـب المهدي، التي شكلت قوة إزاحية لعناصر وظواهر ضارة تـــهدد ســلامة البناء الاجتماعي للدولة.

فالحلم الذي رآه طيب المهدي وتكرر واستمر رغم إيهام الكاتب ليواصل مهمته الحلمية – هو صدى لرغبة Desire في إنجاز مهمة عجز عن القيام بها في حياته الواقعية وهي: "التصدّى للظواهر المهددة للبناء الاجتماعي للوطن"، ولذلك حين أوحى إليه الرجل النوراني بالقيام بتلك الأعمال – تواصل حلمه لاعتقاده بأن هذه المواجهة ممكنة وباستطاعته

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٣٧.

التخلص من تلك الظواهر. فوجود الرغبة واستمرارها حولها إلى "حلهم" ممتد وملح جرت خلاله أعمال خارقة متوالية في ضوء "الإلهام الفنهي" بحدوث فصل للحلم عن الواقع الذي شهد تلك الخوارق المؤثرة.

وقد دل هذا الحلم الممتد الملح على امتلاكه خاصيـــة "دراميــة"، وذلك بحركة تفكيره المكترث النشط، التي عكست قدرته على اســـتدعاء Recall صور تلك الظواهر المضرة قبل نومه، وهي الظواهر التي تجاور "رغبته القوية" في مكافحتها وإزاحتها. وقد نجحت رغبته هذه في مهمتها أيما نجاح، وذلك لاقتراتها بإمكاتية "الفقس" Incubation والحضائة التي شكلت حلم المهدى. ويطلق علم النفس على هـــذه الإمكاتيــة "حضانــة الحلم"(۱)، التي انطلقت منها إجراءات التصدي لتلك الظواهر حماية للبنيــة الاجتماعية.

<sup>(</sup>١) تفسير الأحلام، ص٢٣٨.

المبحث الثاني إزاحة الواقع بحلم اليقظة



# المبحث الثاني

# إزاحة الواقع بحلم اليقظة(١)

(1)

وظف نجيب محفوظ في طائفة من قصصه – الحكم الذي لم ينص عليه بعبارة صريحة مثل: رأيت في الحلم، أو رأيت فيما يرى النائم، أو حلمت بكذا، أو دعني أقص عليك حلما سعدت به، أو أحكي لك حلما غير مريح.. وغير ذلك من العبارات الدالة على الحلم المنامي. المغاير في طبيعته لحلم اليقظة. Conscious Reverie الذي تنفذ فيه الشخصية الحالمة من أبواب الحس الإدراكي The Doors of perception إلى الشخصية متاهات العقل الباطني واللاشعور"(١)، حيث تتوارد على الشخصية

<sup>(</sup>۱) من القصص المبكرة لنجيب محفوظ التي تأسست على "حلم اليقظة" - قصــة (سائق القطار) وغيرها على نحو ما بين صاحب هذه السطور في رسالته (الماجستير، عــام ۱۹۷۹، "الأسس الفنية لتطوير القصة القصيرة عند نجيب محفوظ) من عـام ۱۹۷۴ بغوان (فن القصة القصـيرة عند نجيب محفوظ) في الكويت / أم القرى، وأعيد نشره عــام ۱۹۸۸ بمصـر / الأنجلـو المصرية.

<sup>(</sup>٢) د. طه محمود طه : القصة في الأدب الإنجليزي، الدار القوميـــة للطباعـة، والنشــر، ط(١)، ١٩٦٦، ص ١٤٢.

المفتوحة العينين، أو المغمضة العينين (دون نوم) – صور متنوعة، ذات أماكن مختلفة، وأصوات بشرية أو غيرها، يكون محورها "التمنّي" بحصول ما يتوافق أو يختلف معها، أو يكون محورها "الخوف" من حدوث خطر معين يتهدد وجودها، على نحو ما نجد في قصص : السلطان، والرسالة، والجرس يرن، ومسافر بحقيبة يد، وخيال العاشق، ودخان الظلام، والنسيان، والرجل والآخر، والعين والساعة، وشارع ألف صنف وصنف. وغيرها.

وتدل أحلام اليقظة في هذه القصص من جهة أولى على "رغبة الحالم" في إزاحة "واقعه" الرديء، أو إزاحة "خوف" من مجهول يطارده ويهدد حياته، أو "رهبة" من حتمية الموت القاسية، كما تعكسس أحلام شخصيات هذه القصص مدى قلقها على مستقبل من يدخلون في دائسرة اهتمامها وعنايتها من الأقارب والأصدقاء، ومن يبدون احتياجهم إلى المساعدة المعنوية، والمسائدة المادية، رجالاً كاتوا أو نساء، أو أطفالا كما تعكس أحلام شخصيات هذه القصص "قوة" ارتباط بطريقة "التداعسي الطليق"(۱)، و"شدة" اتصال بوغسى الشخصية الحالمة أولا شعورها تسجيل ما يقع على ذهنها من صور مفككة متناثرة، قاصداً بذلك "تقديسم الحياة الداخلية لها، سواء أكان هذا التقديم بصيغة المتكلسم، أم بصيغة العائب. ويكون "التقديم" في هذه الحالة : "غاية في ذاته"، كما أشارت إلى ذلك الروائية الإنجليزية فيرجينيا وولف Virginia Woolf في مقالها عن الروائية، الذي طالبت فيه كتاب القصة بأن "يسجلوا الذرات وهي تتساقط

<sup>(</sup>١) كالفين هول، وجاردنر لبندزي : نظريات الشخصية، ترجمة فرج أحمد فرج وآخرين، ص٤٨.

على الذهن بالنظام الذي سقطت به، بأن يتعقبوا النمط أيا كانت صورت منفصلة ومفككة في مظهرها"(١)، على نحو ما تضمنه كتابها القارئ العادي The Common Reader. كما يكون تقديه الحياة الداخلية للشخصية كذلك معنيا بالكشف عن أعماق الشعور واللاشعور، فهي رأي كل من الكاتب الإيرلندي جيمس جويس James Joyce، والكاتب الفرنسي مارسيل بروست Marcel Proust، الذي تغلغل في رواياته في سيكولوجيا الفرد، كاشفا بذلك عن اللغات المعقدة لعملهة التداعي

(٢)

وتأخذ أحلام اليقظة في هذه القصص التي أشسرنا إليسها أربع وجهات متمايزه. تتعلق ب "تمنّى التغيير الشامل" أو الرغبة في تحقيقه، وب "الخوف من حتمية الموت" الذي يلح على الوعي كلما مات شخص معروف للشخصية أو قرأ نعيا لشخص لا يعرفه، وب "محاولة نسيان الموت" أو تجاهله، وب "القلق على مصير الإنسان" المقبل حتما على الشيخوخة والعجز.

أما الوجهة الأولى وهي: "تمنّى التغيير الشامل" أو الرغبة في تحقيقيه – فتتجلى في هدف حركة الشخصية الحالمة أثناء زمن الحلم، إذ تهدف إلى مراقبة الواقع الذي يمثل لها ولغيرها تحديا صارخا لسلمة المرء وأمنه، وتهديدا لنظام البنية الاجتماعية وإحكامها.. كما نجد في

<sup>(</sup>۱) فالنتبنا إيفاشيفا Valantena Ivasheva الشورة التكنولوجية والأدب المسرية العاسة Technological Revolution ترجمة / عبد الحميد سليم، الهيئة المصرية العاسة للكتاب. ط (۱)، ۱۹۸۰، ص ۲۸۰.

قصص مثل "السلطان"(۱) و"شارع ألف صنف وصنف"، ذلك أن هدف حلم قصة السلطان – سياسي شامل، حيث يقصد الحالم إلى إحداث تغيير في هيكل النظام السياسي للدولة، وتبديل مكوناته التي يتشكل منها، وإقصاء رموزه الذين يستحقون الإلغاء أو التجميد أو النفي لإحلال هيكل جديد برموز جديدة، بينما ينطوي حلم قصة ألف صنف وصنف على هدف جزئي يسعى الحالم فيه إلى إقصاء طائفة من الظواهر السلبية الضارة بالبناء الاجتماعي وهيكل النظام السياسي الذي يمكن أن يهتز لو أهمانيا تلك الظواهر السلبية ولم نبادر بإزاحتها والتخلص منها(۱).

فقصة (السلطان) تعكس "الحلم بالتغيير السياسي الشامل"، فهي تبدأ بحلم يقظة يعكس نشاط مشاعر السلطان "توح"، الذي تم عزله عسن الحكم بمؤامرة شاركت فيها زوجته، ووزيره الأول، وقائد جيشه، كما أخبره بذلك "منصور" أحد معاونيه الذي تظاهر بتأييد المتآمرين، فكلفوه بقتله في صحراء المقطم: حيث اعتاد السلطان أن يخلو بنفسه بغسرض العبادة والتأمل كل ليلة. لقد كشف منصور عن هذه المؤامسرة للسلطان نوح على هذا النحو السردي:

"من فوق قمة المقطم لاحت قمة القاهرة مثل خلايا النحل، بيوت وعمائر متلاحمة، تمرق من بينها المآذن والقباب، يغطيها الأصيل بستار رمادي نصان.. توقف السلطان نوح عن متابعة السير، التفت نحو تابعه منصور وقال:

- إذهب، ثم عد قبيل الفجر.

<sup>(</sup>١) السلطان / الشيطان يعظ، ص١٩٢

<sup>(</sup>٢) شارع ألف صنف وصنف / التنظيم السرى، ص١٠٧.

ولكن منصور لم يبرح. وقف واجما حائرا، فقال السلطان:

- اذهب فقد أزف ميعاد العبادة.

وأخرج منصور من عباءته بلطة يلمح الموت في نصلها – رمىى بها تحت قدمى السلطان وقال بحزن :

- كلفت بقتلك يا مولاي!

فرمقه السلطان بذهول، فواصل الرجل:

- كان المتفق عليه أن أتوارى حتى يجثم الليل ثم أزحف نحوك لأطيح برأسك. !
  - فاصفر وجه السلطان مثل الشعاع الغارب. وتساعل :
    - من ؟
    - الملكة!
    - يا للشيطان! لها شركاء يا منصور؟
      - القائد كرادش، والوزير عقبة.
- يا للفظاعة !؛ قصر من الرمال، عاصفة من الظلم تبغي احتياح رجل كرس حياته للعدل.
  - إنه الطمع في أرزاق العباد يا مولاي.

استدار السلطان وهو يتمتم:

- التكلن بالمجرمين.

فقال منصور بانكسار:

- لن تستطيع الرجوع يا مولاى ..
  - ماذا قلت ؟
- عيونهم منتشرة، وخناجرهم مشهرة.
  - ما أحب لعباد سلطانا كما يحبونني.

- لذلك دبروا مؤامرتهم ليزعموا بعد ذلك أنسك اختفيت، فإذا رجعنا اكتشفوا خيانتي لهم فانقضوا علينا كالشياطين..
  - أنهزم تاركا رعيتي تحت رحمتهم ؟
- اهرب .. اختف تماما عن الأعين، لقسد تظاهرت بخيسانتك لأتقذك، دعني أرجع لأبشرهم بقتلك ودفنك.

### فاشتد امتقاع وجه السلطان وراح يقول:

- الملكة، الأفعى، الجباه التي تنحني وهي مثقلة بالنفاق والغدر؛ الألسنة التي تلهج بالثناء وهي تنقع بالسم، الجسد الذي يذعن للحب وهو يتراقص فوق موجة من الفسق المضمر، كيف جرى ذلك كله من وراء ظهرى ؟!.
  - ما أشد حزني يا مولاي.!
- دع الحزن فما أملك الآن سواه، وسوف تفجر الطبيع...ة من غشاوته، شواظا من نار الغضب والانتقام.
- اختف يا مولاى، إذهب إلى أقاصي الصعيد أو إلى برّ الشام، إليك هذه الصرّة من الذهب ..

لبث السلطان جامدا وهو يتحول إلى شبح تحت أهداب الليل، فقال منصور جزعًا:

- لا وقت لديك، اهرب قبل أن يسعى إليك القدر، فتأوه قائلا:
- أودع الحياة بلا دفاع، أتطوع للموت، أهيم مطاردا بلا رغبة، تاركا وراتي رغبة بلا سلطان، مفسحا المكان للمجاعة والأوبئة.." الكب منصور على يدمولاه فبللها بدمعه، ثم غاص في الظلام"(١).

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۹۳ – ۱۹۴.

فقد كشف هذه المقطع السردي المكون من "الوصيف الخبري" و"الحوار التوليدي" عن حجم المحنة التي ألمّت بالسلطان نسوح. وهي محنة محفوفة بالمخاطر، وتدعو إلى "الحذر".. وسوف يكون عليه أن ينتظر ويترقب بعد أن نجح الخونة في إقصائه عن الحكم.. ولكن المحنة. ازدادت تعقيدا بعد أن تناهت إليه أنباء أخرى تهاوت "كالمطارق فوق رأسه". أثناء تخفيه في شخص تاجر غلال . يعمل نهاراً مختلطا بالناس، ويتعزل ليلاً للعبادة والتفكير.

وتنحصر هذه الأنباء في "الإعلان عن نغيه" بعد أن سرب الخونسة الى الرعية خبرا اختفائه وفقده. بسبب وحش فتك به، أو اغتيال قاطع طريق له أثناء تعبّده في الخلاء.. وبالغ الخونة في تشويه صورت فأشاعوا وسط الرعية أنه.. "كان شاذا مدنسا"، وأنه كان يتعبد على طريقه الرهان.. وأنه. "كان مهملاً في حكم البلاد". وهي أكاذيب لا يمكنه دفعها الآن لعجزه وضعف موقفه، ومن ثم ناله الهم العميق، وبخاصة نجاح الخونة في إقناع الرعية بموته، وإحلال ابنه الطفل مكانه بوصاية من الخونة، ولكنه إذا كان قد رضى "بالموت"، انتظارًا لفرصة سائحة فإنه عانى "ما هو أفتك من الموت(١). وهو "الإقصاء الجبري" والتشهير به" دون أن يتقدم أحد لتوضيح الحقيقة، والدفاع عن حقه المسلوب..

وعند هذه النتيجة - يقطع الكاتب هذا التيار الوصفي ليفاجئنا بأن "السلطان نوح" قد ظهر يطالب بالعرش بعد خمسة عشر عاما من إقصائه عن الحكم. ولكن الظهور المفاجئ ليس سوى "حلم يقظة"، اتتاب السلطان

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٩٤ - ١٩٥٠

المتخفى المتنكر الذي تسمى باسم جديد. وقد أورد الكاتب عدة شدواهد على ذلك وهي :

الشاهد الأول : أن السلطان المطالب بالعرش اسمه نوح على نحو ما أفاد ذلك صديقه التاجر (طالب) الذي لا يعرف حقيقة (نوح) :

- "قلب المدينة ينبض ببعث جديد.
  - ماذا حصل لقلب المدينة ؟
- ألم تعلم ؟ السلطان نوح لم يمت <sup>(١)</sup>..."

والشاهد الثاني: أن "طالب أكدّ أن هذا السلطان هو نفسه السلطان المختفي، فهو حيّ لم يمت كما شاع ذلك بين الناس منذ خمسة عشر عاما، وهو متأكد من أنه السلطان المختفى وقد عاد (٢).

- أرأيته بنفسك ؟
  - أجل.
- أكنت تعرف صورته من قبل ؟
  - طالما رأيته في الأعياد.
- ووجدته أنه هو هو؟. فأكد قائلا:
- بنصّه وفصله وقد تعرف عليه كثيرون.

فالحوار يدل على أن كلاً من "المطالب بالعرش" والسلطان المعزول نوح، المتنكر – ليسا شخصين بل هما "شخص واحد"، وأن الأمر لا يعدو أن يكون "حلم يقظة" أساسه رغبة السلطان المعزول في إزاحة الخيائسة، واستعادة حقه المشروع الذي سلبه هؤلاء الخونة المقربون إليه..

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۹٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٩٦.

والشاهد الثالث: أن السلطان المعزول قد طلب من صديقه "طالب" أن يدبر لقاء له مع السلطان المطالب بالعرش. بعد أن عرف منه أن القتال محتدم بين السلطان المتوكل (هو ابنه الشاب) ونو السلطان المتوكل (هو ابنه الشاب) ونو السلطان المطالب بالعرش. لاسيما أنه سمع اسمه يستردد على السنة العباد، وحناجرهم تهتف مستنجدة.. فخيل إليه برهة: "أنه بُعث، إنه حيّ، وأن قد مات الموت"(۱)، وتاقت نفسه إلى رؤية هذا السلطان المصمم على إزاحة المتوكل عن العرش، فتقدم من مقرّه بدعوى انضمامه إلى معسكره بغرض المساعدة في القتال. وحين مثل بين يديه "وجده يماثله في الطول، ولكنه أدق في البناء، تضيء عيناه بنور قوي، وتتسم قسماته بالنبل".

قالوصف السردي هنا لم يشعر السلطان المعزول بأية غربة فسي محضر السلطان المطالب بالعرش (نوح)، لا سيما أنه قال عبارة توكد وحدة الشخصين (٢).

- نبايعك من جديد.. كما بايعناك من قبل.

والشاهد الرابع على "حلمية الموقف القصصي": أن السلطان نوح تحدث إلى نفسه بما يفيد أن السلطان الذي قابله الآن وأعلن ولاءه لـه - سلطان حقيقي غير زائف: "إن الرجل سلطان حقيقي لا شك فـــي ذلــك، وبقدر ما هو سلطان بقدر ما أنا ميت. أعدمت نفسي اتقاء الموت، واتخذ هو هوية غير هويته متحديا الموت. ولم يعد لي من أمل في الوجــود إلا تحت جناحه.هذه هي لعبة الحياة والموت التي خسرت فيها حياتي. وإنــه لرجل مخلص ينطلق بكل قواه وراء العدل المفقود، ينطلق وجهه بـــالنبل

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۹۸

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٩٧

والصراحة والعزم، وأن تصدق فراستي فيه، فما أهمية أن يكون السلطان (x,y).

لقد عنى الكاتب بتقديم هذا السرد البوحى ليكون دليلاً آخر على اثنا مازلنا نتابع "حلم اليقظة" الذي اتتاب السلطان المعزول. الراغب في العودة برغم مرور السنوات الخمس عشرة على المؤامرة التي أدت إلى إقصائه. أي أن هذا "الحلم المتواصل" الذي يطور حركة الحدث القصصي يعكس رغبته العارمة التي لم تضعف – في "إزاحة" هذا الواقع الذي فرض على رعاياه المتآمرون الذين خانوا الأمانة، لإحلال واقع آخرر.. واقعه السابق الذي ما زال رعاياه يتعلقون به وينشدونه بدليل استجابتهم الفورية – كما عرف ولمس بنفسه – لهذا السلطان الجديد الدي يحمل اسمه..

والشاهد الخامس على حلمية الموقف هسو: أن السلطان نسوح المطالب باستعادة العرش والسلطة – أمسر السلطان المتنكر نسوح باعتباره جنديا محترفا جاء لمساندته – أمره بمنازلة "القائد كرداش" الذي طلب النزال. فضربه ضربة قاتلة، ووقف على رأسسه قبيسل أن يمسوت. وقال:

- "مت أيها الخائن.. ألم تعرفني بعد؟ !".

ورنا إليه كرداش ببصر معتم، فعجز وجهه عن التعبير عن ارتياعه فغمغم.

- أنت ؟ .. لا .. لا..
- وفاضت روحه"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٩٨

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۱۹۹.

والشاهد السادس هو: أن السلطان الشاب المتوكل "إبــن نــوح" طلب أن ينازله بطل آخر بعد أن قتل عددًا من الأبطال الذين نازلوه. وهنا أمره السلطان المطالب بالعرش أن ينازله فأبدى تردده فكيف ينازل ابنه. فقال:

- اخرج له فإنك فارس مدرب.

فتردد نوح غارقا في جيشانه، فقال له السلطان، بنبرة آمرة:

- اخرج والله ناصرك.

قلم يجد نوح مقرا من الخروج لملاقاة ابنه "المتوكل": السذي لسم يعرفه، لأنه كان قد تركه صغيرا. فاكتفى بخبرته فسي القتسال بالإطاحة بسيفه، ثم تركه دون أن يمتثل لأوامر السلطان بقتله.. لقد تركسه أعسزل دون سلاح. وغادر المكان ولم يستمع إلى هدير الأصوات التسمي نادت بصوت واحد "طيّر رقبته"(۱).

والشاهد السابع هو: "المعنى المركزي للحلم أو الهدف منه"، فهو اعتراف السلطان نوح المتنكر بأنه قد قصر في إدارة شنون الدولة حيث أعطى الثقة الكاملة لمن حوله، دون متابعة منه لنزعاتهم أو إدراك لخطورة طموحاتهم السياسية التي كانت سببا في إقصائه وعزله.. ومن ثم جاءت مراجعته لنفسه في عزلته وخلال تنكره طوال السنوات الماضية — مددًا لرغبته الدفينة في "الإصلاح"، وهي الرغبة التي أدت إلى حلم يقظته.

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۰۰.

الشاهد الثامن على "حلمية الموقف": أن السلطان المتخفى المتنكر، لم يكف عن التفكير في الخونة الذين تمكنوا من الإطاحة بهه... فمحاسبتهم ضرورية، وعقابهم أمسر لابد منه، ومحاكمتهم لازمة لإضرارهم به وبرعيته.. ولذلك التقي بهم جميعا في السجن.. حبث سجن هو الآخر لتردده في قتل السلطان الشاب، وربما سبجن لتقصيره في الوعي بنفوس أعواته ومساعديه.. ولذلك جاءت عبارات الكاتب لتؤيد هذه الحلمية كقوله: "وراح نوح يقلب عينيه ما بين الملكة والوصى القديم وابنه."، وقوله: "راح نوح يردد عينيه بين الملكة وسائر الرجال الذيسن خانوه". وقوله متهكما: "اتعموا بعاقبة الخيانة". وقوله: "ولأنعسم بعاقبه الغفلة" (١).

فالحلم كما نرى ينطوي على مفاجآت، وغرائب، وعسبر، وكلها تهدف إلى "إزاحة الواقع" الذي فرض على السلطان، فسلم به دون مقاومة، وذلك لإحلال صحوة جديدة، أساسها الرغبة فسي تبديل هذا الواقع، أو إزاحة هذا النظام الجائر المتآمر، لإحلال نظام شامل يسوده الأمن والأمان وإقرار العدل الذي يستظل به رعايا الدولة بدون استثناء. فصورة الحلم في ضوء تفاصيل هذه القصة تهدف إلى التغيير الشامل، بإحلال نظام سياسي مؤيد بإرادة جماعية مكان نظام آخر يفتقر إلى شرعية أو مشروعية بقائه حيث يرى المحكومون أنه غير معبر عنهم في مسيرتهم الحضارية. وعلى هذا النحو يمضي حلم يقظمة "منصور" – مسيرتهم الحضارية. وعلى هذا النحو يمضي حلم يقظمة "منصور" – الرجل الغريب – عن (شارع ألف صنف وصنف)(٢). فقد رغمب في

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٠٠، ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) الشارع ألف صنع وصنف / التنظيم السري ص١٠٨.

تخليص هذا الشارع الذي هو رمز الوطن كله من تلك الظواهر المسهددة له مثل (بيوت الدعارة)، و(التهريب)، وغير ذلك من الظواهسر، ليمكسن للوطن أن يتطور ويزدهر.

والوجهة الثانية لحلم اليقظة، هي: "إزاحة فكرة الموت ومقاومتها لبعض الوقت" رغم إحساس المرء بحتمية وقوعه. على نحو ما نرى في قصة (الجرس يرن) و (مسافر بحقيبة يد) وغيرها. فالرجل (الشخصية المركزية) يشعر بدنو رسول الموت. فهو يترقبه، و"يعتقد" بأنه حتمى ولكنه رغم ذلك "يحب" الحياة مثل أي إنسان آخر. وقد نشأ عن تشارك هذين الشعورين مقاومة تحدث في شكل "حلم يقظة" رغب فيها الحالم تأجيل الموت وتأخيره رغم علمه باستحالة التأجيل أو التأخير. وقد تمثلت هذه المقاومة الراغبة في "عدة مشاهد متعاقبة" أبدت الحالم بأنه يطمع في أن تمتد حياته ولو لبعض الوقت.

المشهد الأول هو: "تعلقه بالعمل على نحو حماسى". حيث ظهر ذلك في هذا المقطع السردي: "نظر في مذكراته ليراجع رؤوس المسائل المطلوب إنجازها. هالته كثرتها. كلما ألقصى عليسها نظرة غبط مسن يستخدمون السكرتيريين لإنجاز الأعمال ولكن مسوارده لا تسسمح بهذا الترف"(۱). فالرجل – كما نرى – محب لعمله، ويرغم كثرة الموضوعات أو رءوس المسائل المطلوبة – فإنه سوف يقوم بإنجازها، لأن المحسرتك لذلك هو حبه لعمله وتعلقه به.. وهو "التعلق" السذي لا يجعله رافضا لكثرته أو متمردا عليها، ويجعله كذلك راضيا عن "فرديته" في العمل دون

<sup>(</sup>١) الجرس يرن / الفجر الكاذب، ط (١) ١٩٨٩، ص١٥٨.

حاجة إلى الاستعانة بأحد رغم أن مثلسه لا ينجسزه إلا بمجموعة مسن المعاونين أو المساعدين، فقبوله المضي فيه على هذا النحو دليل على أن بيده مهمة ينبغي على "الموت" أن ينتظر فراغه منها..

والمشهد الثاني هو: "الموعد الدذي ضربه الابنته الوحيدة المتزوجة" رغم إحساسه بأن رسول الموت يوشك على الحضور، وهدذا الموعد اقتضى منه ارتداء ملابس الخروج: "ارتدى بدلته ليزور ابنته بعد انقطاع طال في غمرة شواغله"(۱)، فعملية تبديل الملابسس وتزويد رقبته برباط عنق مناسب كما سنعرف من قول رسول الموت فيما بعد عندما قال: (عليك أن تغير رباط الرقبة"(۱)، و"ما عليك إلا أن تغير رباط الرقبة"(۱)، هذا العملية تدل على رغبته في استبطاء مهمة رسول الموت، ليشارك ابنته وأطفالها في فرحة اللقاء بعد طول غياب.

والمشهد الثالث: هو "تعجبه" من رنين جرس الباب" الدال على أن "طارقا" جاء على غير موعد.. وهو تعجب غير مسبرر لأسه يشسعر بداخله أن زيارة هذا الطارق واردة: "ولما اقترب من باب الخروج – رن الجرس فعجب للطارق على غير موعد في هذه الساعة مسن الغروب، خاف أن يشغله عن زيارة ابنته التي تنتظره للعشاء، فمضى بخفة نحسو العين السحرية، ونظر فرأي وجهه واضحا تحت ضوء السلم"(1).

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩٥١

<sup>(</sup>۳) السابق، ص۱۹۲.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص١٥٨.

فيظهر من هذا المشهد أن الرجل يأبى أن يؤخره شاغل، أو يعطله أحد عن الخروج لزيارة ابنته، ففي بيتها ووسط أسرتها الصغيرة سوف يمكنه نسيان هذا الزائر الطارق التي يدرك مسبقا أنه سوف يأتي.. فدوره في الرحيل قد أزف، ولحظة موته قد حانت. ولكن لم لا يتاخر التنفيذ بعض الوقت حتى يملأ عينيه ووجدانه بصور وأصوات وروائح عائلته.. عائلة ابنته الوحيدة.. ولذلك مضى بخفة وهدوء وصمست إلى العين السحرية ليرى أن رسول الموت قد حضر. فها هو وجهه واضح تحت ضوء السلم، ولكن هل يمكن التسليم بسهولة؟.. هسل يخضع بسرعة لإرادته؟. إن تعلقه بالحياة ما يزال نشطا، وإن رغبته في إمهاله قليلا أمر لا يمكن مقاومته.

المشهد الرابع. وهو "التراجع، وابتداء المواجهة" أملاً في بقاء موقوت حتى يعود من زيارة ابنته. ولذلك فإته عندما رأى وجه الطارق "انقبض صدره انقباضا ثقيلا فتراجع إلى الصالة بنفس الخفة التي جاء بها عاقدا العزم على إهماله حتى يعتقد أن الشقة خالية فيذهب إلى حال سبيله. آخر من يود أن يلقاه. وهو يعلم أن لقياه يعني اختلال المواعيد وانقلاب الموازين"(١).

ففي هذا المشهد تبدو المواجهة عن طريق "الإحساس الرافيض" حيث شعر الرجل بانقباض في صدره.. و"انقباض الصدر"، تعبير دقيق يستعجله المرء عند وقوفه على حادثة الموت، أو استماعه إلى خبر موت هذا الإنسان أو ذاك.. كما تمت المواجهة عن طريق "الإجراء الحركي"

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۵۸

وهو التراجع عن العين السحرية والباب إلى داخل الشقة، بغرض إهمال الطارق بعدم فتح الباب فيظن أن الشقة خالية. كما تمت المواجهة بالتفكير في عاقبة الالتقاء بهذا الطارق. فلقاؤه يعنى اختلال المواعيد، وانقلاب الموازين، لأن موت المرء يعني توقف كل شيء بالنسبة له، ولكن الفوضى والاضطراب والارتباك هي أمور تترتب على وفاته، وقد يستمر ذلك لسنوات طويلة.. وإذا كان هذا هو المصير المتوقع له – فمن حقه أن يطمع في التأجيل فليلاحتى يسورى أحواله وينظم أموره. لكن هيهات. لأنه في نفس الوقت يعلم أن الحين لا يمكن ردّه ولا الالتفاف حوله، ولا تقديمه.

والمشهد الخامس: هو "إلحاح الطارق المعسروف لدى الرجل الحالم" على الالتقاء به، ويتمثل هذا الإلحاح في هذا المقطع السسردي: "الجرس يرن، ينقطع وقتا ثم يعود إلى الرنين، متى يسلم بان الشسقة خالية ؟ سيأل البواب. سيقول البواب إنه في الداخل، أو أنه خرج دون أن ينتبه إليه. الجرس مستمر معلنا تصميم صاحبه وعناده. سيصمت عاجلا أو آجلا. وانتقل إلى حجرة المكتبة المطلة على مدخل العمارة، وقف في الظلام وراء خصاص نافذة ليراه عند ذهابه يائسا.. لاذ بسالصمت حتى سكت الرنين تماما. لم يشهد خروجه ولكن يحتمل أنه غاب في زحمية الطريق. ذهب على أطراف أصابعه إلى العين السحرية ونظر. وخنقه الغيظ أن يراه واقفا في هدوء. ماذا ينتظر؟. ولم كف عن دق الجسرس؟ هل شك فيه فتلفع بالصمت ليوقعه. ورجع إلى حجرة المكتب وهو من الحنق في نهاية"(١).

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٥٨.

يعكس هذا المشهد "مدى إلحاح الطارق" - رسول الموت - على القاء الحالم.. فهو يواصل الضغط على الجسرس. وقد يسكت الرئيس للحظات، ولكنه ما بليت أن يعود. كما يعكس حالة المقاومة التي يتخذها الحالم المطلوب فهو لا يجيب ولا يشعر الطارق الطالب بأنسه موجود. ويبدو أنه لن يلتفت إلى تأخيره عن موحد ابنته مادام الطسالب الطارق واقفا بالباب. وإذا كان قد قرر التصميم والعناد. فإنسه سيواجه بعناد المطلوب، فقد عاد إلى غرفة المكتب وتركه منتظرا، فربما يئس وعاد من حيث أتى، ربما أن الرئين توقف.. ولكنه ما لبث أن مشى على أطراف أصابعه إلى العين السحرية ليراه واقفا خلف العين. يبدو أنسه ينسوي أن يوقع به الآن. فرجع مرة أخرى إلى مكتبه وهو يشعر بأحاسيس الغضب والحنق والثورة. لقد نجح الطارق في حصاره، وهو الآن سجين الشقة، والظاهر أن الطارق يستعد للانقضاض عليه دون رحمة ودون مراعاة والظاهر أن الطارق يستعد للانقضاض عليه دون رحمة ودون مراعاة

والمشهد السادس هو: "قرار المطارب اتخساذ صفحة التحدي". وظهر ذلك في "الحوار القصير" الذي جرى عبر التليفون. فقد عمد السسى الاتصال بابنته فجاءه صوتها على هذا النحو: "وطلب ابنته في التليفون:

- آلو.
- أنا والدك.
- لازلت في البيت ؟.
- صاحبنا واقف أمام الباب.
  - أعوذ بالله.
- سأتركه حتى بياس، ربما تأخرت فليلا.

- أنا منتظراك ومعى الأولاد.
- إلى اللقاء يا حبيبتي .." (١).

في هذا المشهد ترى الحالم المطلوب يراوغ الطالب. فقد قرر البقاء في صمت داخل شقته أو زنزانته حتى لا يلتقي به. كلاهما يعرف ماذا يريد إن الطارق، قد جاء ليتخذ مهمته التي كُلف بها، والحالم يرغب في التأجيل لبعض الوقت. ولم يكن هذا الحوار إلا تقوية لهذا المعنى. فابنته تعرف أيضا بأن مهمة الطالب على وشك الحدوث، فعندما قال لها "صاحبنا واقف أمام الباب" استعاذت بالله بسرعة قائلة "أعوذ بالله"، ولحم يكن ردّها هذا إلا تسليما بالمهمة، واستسلاما لها. لأنها تعلم أكثر مسن غيرها أن الأب – ربما بسبب علة صحية لم يذكرها الكاتب – قد حسانت. ساعة رحيله عن الدنيا، فلم تعد قواه الجسمية قادرة على الصمود ومسع ذلك – فهي مثل أبيها المستهدف – لديها أمل في تأجيل المهمة وتــلخير "القبض" وليس لديها – مثل الأب – أمل في إلغائها. فكلاهما يعلم أنسها "محتومة" وليس لاحد قدرة على منعها.

المشهد السابع هو: "مناورة الطالب والمطلبوب" ونتبين هذا المعالم في هذا الوصف السردي المؤيد بالحوار الكاشف: "وقف وراء الخصاص يراقب الطريق. ولم يطل انتظاره هذه المرة. رآه يغادر العمارة ويتوارى في الشارع الجانبي. تلقى دفقة منعشة من الارتباح والسرور، وتريث دقائق ليطمئن على ابتعاده تماما عن مجال تحركه. ومضى إلسسى

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۰۸، ۱۰۹,

الباب ففتحه، وإذابه يجده واقفا ينتظر في صبر وتصميم. ذهل. أدرك من فوره أنه خدعه وغلبه. وتمالك نفسه متظاهرا بالدهشة وتمتم:

- أهــلا.

تساعل الآخر وهو يدخل قبل أن يؤذن له:

- ألم تسمع الجرس ؟
- أبدا قمت من النوم متأخرا فهرعت إلى الحمسام ثسم ارتدست ملابسي بسرعة لموحد هام. آسف :

#### قال القادم:

- أزف الوقت. حسن أن أصادفك مستعدا، ولكن عليك أن تغيير رياط عنقك..

### فقال باهتمام:

- ابنتى تنتظرنى الآن.
- مهمتنا لا تقبل التأجيل"(١).

قفي هذا المشهد عمد الرجل "المطلوب" والآخر الطالب إلى "المناورة" الأول يود التهرب والتأجيل فيتظاهر بعدم وجوده بالمسكن، والآخر مصمم على الالتقاء به لأخذه في المهمة المحتومة، وقد تظاهر يدوره بأنه يئس من اللقاء فانصرف. ولكن - كما رأينا - وجده المطلوب أمام الباب حين فتحه ليذهب إلى أبنته كما وعدها. وقد باءت محاولاته في التهرب منه بالفشل والإخفاق كما نرى في المحاورة التالية:

"ارتبك، في الوقت نفسه. انتبه إلى وقوفهما في المدخل. فقال:

- لا وقت لذلك يا عزيزي.

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۹۹ – ۱۹۰.

- لكنها مفاجأة غير مسبوقة بميعاد.
- من المتفق عليه أن أحضر في الوقت المناسب دون ميعاد.
  - يوجد أكثر من وسيلة لتنبيهي.
  - أنت أول من يعلم بشواغلي التي لا تترك لي فراغا. فتساعل برجاء.
    - ألا يمكن أن نؤجل المشوار للصباح ؟
  - حقا إنى أبدو فظا، ولكن الأمر ليس بيدي كما تعلم"(١).

فقد أظهرت هذه المحاورة أن "القرار" قد اتخذ، ولابد من تنفيسذه وليس على المطلوب أن يتوسل بأي عذر للتأجيل بعض الوقت. ومن شم فإن أي "استجداء" للتأجيل غير مفيد، ولن يتحقق، لاسسيما أن الطالب المكلف بالتنفيذ وليس بيده شيء، وأن المطلوب بعلم ذلك ويؤمسن به "ولكن الأمر ليس بيدي كما تعلم". ولذلك وجب عليه الانصياع والخضوع لإرادة الطالب، الذي كاشفه بأن لا يقلق على ابنتسه إذا كانت تتعسرض لمشكلة ما .. "فما أكثر المشكلات التي تحل بلا حلال"(")، وبسأن العمل الذي يقوم به "لا يرحم، فضلا عن أنه ينجز لصالح الجميع"("). فلا فسائدة إذن من المناورة والتهرب.

المشهد الثامن هو: "التنفيذ" أي تنفيذ الموت بعد أن سقطت كـــل محاولات "المطلوب" على نحو ما نرى في هذا النص السردي الحــواري. فقد استسلم المطلوب لإرادة الآخر على هذا النحو:

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۰۸، ۱۰۹،

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۱۲۰

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١٦٠.

- "دعنى أتلقن لابنتى معتذرا.
- لا .. أسف .. ضاع وقت كثير.
  - دقيقة واحدة.

فهز منكبيه ضجرا وقال:

- ما عليك إلا أن تغير رباط الرقبة.

لما آنس منه ترددا مدّ يده فحلّ رباط الرقبة. وأخرج مسن جيبه رباطا آخر مناسبا، وفرد ياقة قميصه وطوقه به، ثم راح يعقده برشساقة ومهارة، وثنى الياقة. ألقي عليه نظره فاحصة وقال : بارتياح.

- غاية في الأناقة.

تأبط ذراعه. ومضى به، ثم أغلق الباب.. "(١).

في هذا المشهد، لم يكن أمام المطلبوب سبوى "الامتشال" لإرادة الطالب الذي لم يكن سوى "رسول الموت"، السندي رمسز إليه الكاتب باصراره على أن ساعة "قبض" المطلوب قد حانت، فلا تأجيل ولا تأخير. ولذلك مد الآخر (رسول الموت) يده إلى عنق المطلوب واستبدل رياط العنق برباط مناسب (هو الأسود) وتأبط ذراعه ومضى به إلى خارج الحياة، التي أغلق بابها عنه نهائياً. كما تبدي في قول الكاتب "ومضى به، ثم أغلق الباب" أي باب الحياة، التي كان الطالب – قبل أن يأتي الطارق الطالب (رسول الموت) – مازال يتعلق بها، بأسباب واهية، ثم التسداوي لمقاومة الأمراض، والشيخوخة، ومثل الانخراط في العمل. حيث الأرقام.

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۹۱، ۱۹۲.

والحسابات، ومثل لقاء الأصدقاء والأقارب في مواعيد متقاربة، ومثل تعلقه بابنته الوحيدة التي تعلم تماما الوضع الصحي للمطلوب.

فهذه المشاهد المشكلة لحتمية الموت التي تراقب الشخصية الفنية وقوعها في أي وقت. هذه المشاهد. انتابت الشخصية الفنية فسي حالسة "حلم يقظة" قام بتجسيد "رسول الموت" على هذا النحو من الإصرار على تنفيذ المهمة. فهذا الحلم أمكنه – كما أراد الكساتب – أن يرسسم موقفا قصصيا تأسس على حركية نامية، وشخصية مركزية. تقابلها شسخصية ساعدت على كشف المعنى الكلي للموقف وهو حتمية المسوت المنتظر، فضلا عن عدة حوارات صبت جميعها في هذا المعنى.

إن هذه المشاهد المتعاقبة تشكل "حتمية الموت" – قد واجهتها كما رأينا محاولات "إزاحية"، لهذا الهم الكبير الناشيء عن تلك الحتمية، وهو هم يراود البشر بدرجات متفاوتة، على حسب مدى قوة الاعتقاد بحلول هذه الحتمية.. إذ يقل الإحساس بالهم وقد يندر، وقد ينعدم لدى مسن يملكون قوة الاعتقاد، وشدة الإيمان بوقوع الموت.. إذ يشعرون أنهم قد أدوا أدوارهم في الحياة، ولم يعد لديهم، ما يضيفونه إليها، فيفكرون في الموت أغلب اليوم. حيث يكونون في حالة انتظار واستعداد له.

ولكن بعض البشر لا يملكون مثل هذا الاعتقاد.. فهو يعمدون إلى "المقاومة" لإرجاء الموت. وليس الأمل في إلغاته. فهم يسلمون بأنه محتوم.. ولكنهم يرغبون في التأجيل لأن تعلقهم بالحياة مسازال قائما، ولأنهم يرون أن بمقدورهم "الإضافة" إليها. فأدوارهم لم تنته بعد – هكذا يشعرون – ولم لا يكون التأجيل ولو لبعض الوقت. ومن ثم يسيطر عليهم

"هم الموت" ويعمدون إلى إزاحته بكافة الوسائل "فيحلمون بالتخلص منسه في نومهم، ويحلمون به أيضا في يقظتهم. أي من خلال لحظات تمر بهم في حال اليقظة تجسد مقاومتهم وأساليب هروبسهم مسن هذا الطارق الحاسم، الذي أوكلت إليه مهمة الأخذ والقبض. ولم يكن رنين الجوس – كما في هذه القصة – على نحو من التتابع، والتوقف، ثسم العودة إلى الرنين إلا إعلانا باقتراب اللحظة الحاسمة التي يتم فيها غلق باب الحيساة إلى الأبد.

وعلى هذا النحو تمضي قصص أخرى مثل (رسالة) التي قاوم فيها سالم عبد التواب خلال حلمه رسول الموت الذي أنذره برسالة دون توقيع بأن "الأجل قد حان". ولم يسلم إلا بعد سلسسلة من المحاولات، وكذلك نجد الآخر بالمرصاد للرجل في قصته (الرجل والآخر) حتى أنجز مهمته بعد عدة مواقف باءت كلها بالفشل ليقع الرجل في يد الآخر الذي أنهى حياته في لحظات على حسب ما هو مقدر له.

الوجهة الثالثة: "إزاحة الهمّ بالمصير الإنساني" ويظهر ذلك في بعض قصص الكاتب، مثل قصة (نصف يوم)، التي تعرض لطفل صغير أوصله أبوه إلى المدرسة في أول يوم دراسي، ثم تركه يدخل وحده مين البواية، على أن يعود في موعد انصراف المدرسة ليصحبه إلى المنزل.. وبعد يوم حافل اكتسب فيه التلميذ الطفل خبرات وتجارب عديدة، وصيدق خلاله بعض التلاميذ – دق الجرس معلنا انقضاء النهار والعمل، فتدفقت الجموع نحو البواية التي فتحت من جديد بعد أن كانت قد أغلقت مع بداية اليوم المدرسي. اندفع التلاميذ من البواية إلى الطريق بصحبة ذويهم، أما

الطفل - وهو راوى وسارد القصة - فإن عليه عدم التحرك لأن أباه لسم يحضر بعد.. انتظر الطفل وانتظر على هذا النحو:

"ودعت الأصدقاء والأحبة وعبرت عتبة البوابة. نظرت نظرة باحثة شاملة فلم أجد أثرا لأبي كما وعد. انتحيت جانبا أنتظر. طال الانتظار بلا جدوى، فقررت العودة إلى بيتي بمفردى.." (١). فالراوي السارد يعكس في هذه النص إحساس القلق الذي انتابه وهي أمام بواية المدرسة.، فالجميع قد ذهبوا عائدين إلى منازلهم برفقة الآباء، والأمهات، والأقارب. أما هو: فإن أباه لم يحضر بعد ليصحبه كما وعد. والانتظار بعد مرور هذا الوقت الطويل غير مجد.. ومن ثم فإن عليه أن يتخذ قراره بالعودة إلى المنزل بمفرده حتى ولو أدى ذلك إلى أن يضال الطريق إليه. فهو في النهاية سيصل. وهنا يعمد الكاتب إلى حلم "اليقظة" دون أن ينص عليه كالعادة. حيث استبدل ذلك بوضع نقطتين في آخر النص المروي "فقرت العودة إلى بيتي بمفردي.." (١). فعقب هاتين النقطتين يتحول الطفل بعد خطوات قليلة قطعها بالقرب من المدرسة النقطتين يتحول الطفل بعد خطوات قليلة قطعها بالقرب من المدرسة خطوات مرّ بي كهل أدركت من أول نظرة أنني أعرفه — هو أيضا أقبل نحوي باسما، فصافحني قائلاً:

- زمن طویل مضی منذ تقابلنا آخر مرة. کیف حالك؟ فوافقته بإحناءة من رأسي وسألته بدوري:

- وكيف حالك أنت ؟

<sup>(</sup>١) نصف يوم / القجر الكاذب، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٣٤.

- كما ترى، الحال من بعضه. سبحان مالك الملك. وصافحني مرة أخرى وذهب (١).

ففي هذا النص السردي الحواري أفاد الراوي السارد أن الطفل قد تقسدم بسرعة إلى المستقبل متجاوزاً الطفولة والصبا والشباب حتى وصل السي مرحلة الكهولة، التي جسدها الكهل الذي بادله الحديث والحوار. ولم يكن هذا الكهل إلا الطفل الذي أبدى انزعاجه وقلقه على المصير الذي آل إليه وسيؤول إليه الإسان. فقد مثل هذا "التحول" الذي رآه الطفل فسي وقست قصير وهو بالقرب من باب المدرسة \_ هما تمكن من باطنه وعقله. فعمد في حلمه المستقبلي إلى مواجهة هذا المصير الحتمسي بمجموعة من الإجراءات:

أما الإجراء الأول فهو "استمهال التحول"، فقسد واجسه السراوي السارد مشكلة "التحول والتغير" الذي حلّ بالحيّ، بإحساس ساخط حسده السارد بقوله: "تقدمت خطوات ثم توقفت ذاهلاً. رباه: أين شسارع بيسن الجناين؟. أين اختفي؟. ماذا حصل له؟، متى هجمت عليسه جميسع هذه المركبات! ومتى تلاطمت. فوق أديمه هذه الجموع من البشسر؟ وكيسف غطت جواتبه هذه التلال من القمامة؟. وأين الحقول على الجانبين؟ قامت مكانه مدن من العمائر العالية، واكتظت طرقاتسها بالأطفسال والصبيسان، وارتج جوها بالأصوات المزعجة. وفي أمساكن متفرقسة وقسف الحسواة يعرضون ألعابهم ويبرزون من سلالهم الحيات والثعابين. وهسذه فرقسة موسيقية تمضي معلنة عن افتتاح سيرك يتقدمسها المسهرجون وحساملو الأثقال، وطابور من سيارات جنود الأمن المركزي يمر في جلال وعلسي

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۳۶، ۳۰.

مهل.. وعربة مطافئ تصرخ بسرينتها لا تدري كيف تشق طريقها لإطفاء حريق مندلع. ومعركة تدور بين سائق تاكسي وزبون على حين راحــت زوجة الزبون تستغيث ولا مغيث. رباه. ذهلت. دار رأسي. كــدت أجــن. كيف أمكن أن يحدث هذا كله في نصف يوم. ما بيـــن الصباح الباكر والمغيب؟"(١).

فقي هذه المقطع السردي بدت في الحيّ الذي كان يسكنه وهو طفل مظاهر حياتيه غريبة أثارت بداخل السخط والغضب، ودعته إلى صراخ احتجاجي: فأين الشارع الذي كان يعرفه من قبل؟. لقد تغييرت معالمه تماما.. عمائر بديلة عن الحدائق والحقول التي كانت تمتد على جانبيه. الضجيج والصخب بدلاً من الهدوء والسكينة، المعارك التي تنشب.. غير ميررة، دون أن يتدخل أحد لفضها والحيلولة دون وقوع الجريمة.. إن هذه الصور الرديئة دعته إلى "استمهال التحول" خوفا على "المصير الإنساني والحضاري" فإذا كانت هذه الصور نتيجة التحول والتغير في أن شمة مأساة تنتظر المصير الإنساني - لأن إنسان المستقبل (الذي كان طفلا سعيدا في الماضي) سوف تحل به الكهولة المبكرة، وسوف تنزل به الأمراض المعجزة. وساعتها لن يكون له دور مؤثر في حركة الحياة الساعية إلى الرقي والازدهار.

والإجراء الثاني هو "الرغبة في الاهتداء إلى المنقذ"، الذي يساعده في وقف هذا التدهور العارم. على نحو ما نتبين في هذا المقطع السردي:

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۳۰.

"سأجد الجواب في بيتي عند والدي، ولكن أين بيتي؟ لا أرى إلا عمسائر وجموعا. وحثثت خطاى حتى تقاطع شارع الجناين وأبو خودة"(۱)، ففسي هذا الإجراء سعى السارد إلى طلب المعونة من والده الذي سيجد الجواب لديه عن هذا التغير الرهيب. فريما وجد الاطمئنان، وقد يجد تبريرا لمساحدث. وربما أحاله والده على من يمكنه أن يهديه ليوقف هذا التدهور المعماري والأخلاقي، حتى يتقبل فكرة القفز إلى المستقبل بصدر رحسب، وعن طيب خاطر.. ولكن البيت الذي يضم والده ويحتوي علسى مبتغاه، ليس من السهولة الوصول إليه.. وهنا يصل السارد إلى:

الإجراء الثالث وهو: "الرغبة في عبور هذه المحنة"، على النحو السذي جاء في هذا المقطع الأخير من القصة: "كان على أن أعبر أبسو خودة لأصل إلى موقع بيتي. غير أن تيار السيارات لا يريد أن ينقطع. وظلست سارينا المطافئ تصرخ بأقصى قوتها وهي تتحرك كالسلحفاة فقلت: لتهنأ النار بما تلتهم. وتساءلت بضيق شديد: متى يمكننسي العبور؟. وطال وقوفى حتى اقترب مني صبي كواء تقوم دكاته على الناصية. فمد ذراعه قائلا بشهامة:

- يا حاج .. دعني أوصلك.." <sup>(۲)</sup>.

ففي هذا المقطع عمد السارد إلى التفكير في موقع بيته الذي لم يعد يراه. فثمة عمارات ومبان شاهقة تحجبه. ولم يكن تنفيذ الفكرة سهلا ميسرا. فالسيارات سيل لا يتوقف، وقدرته على العبور غير مواتية.. كيف يمكنه أن يتفادى هذه السيارات السريعة. الخطر محدق، والمخاطرة غير

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۳۰.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٣٦.

مضمونة النتائج، بينما سيارة المطافئ محاصرة بالسيارات لا تجد طريقها الى مكان الحريق، فأطلقت السارينا المحذرة بأقصى قوتها، وهذا يعني أنه محاصر. ويحتاج إلى من يعينه. هل يقبل بالأمر الواقع ويسلم بالعجز والإخفاق؟.. إنه لن يتراجع وسوف يواجه هذا المأذق، وهنه المحنة. حتى ولو استمر الليل بطوله في مكانه دون تذمّر أو وهن. مسن السهل عليه الرجوع والتخلي عن المخاطرة.. ولكن الرغبة في مواجهة هذا المصير ما تزال قوية عارمة. فلن تكون الكهولة مانعة لنشاطه وحركته.. حتى ولو اقتضى الأمر أن يتقبل هذه المساعدة من يد الصبي الصغير، ليعبر الطريق إلى مرحلة من العمر لا يمكن أن يتجاهل عاقل قدراتها على العمل، والتوجيه والبناء. ومن ثم يحق للطفل الحالم أمسام مدرسته أن يستشعر الإطمئنان على مستقبله حينما يتقدم به العمر، كما يحق له أن يستشعر الإلمئنان على مستقبله حينما يتقدم به العمر، كما يحق له أن المصير الإساني، فهيهات أن تنجح لأنّ الإنسان مهما بلغ من العمر لسن يعلن استسلامه ولن يخضع بسهولة، مادام قادرًا على اتخاذ القرار القادر على الحماية.

# الفصل الثالث الكشف ببنية الانعطاف

|  |  | - | · |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | : |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

### الفصل الثالث

# بِنْيــــة الانعطاف

عنى نجيب محفوظ في أعماله القصصية بنهج فني يعرض للطاقسة النفسية الكامنة في "الحدث القصصي"، وهي طاقة الديناميسات النفسية Psychodynamics فقد عمد إلى استبطان Introspection - ذوات الشخصيات المركزية - والثانوية أحيانا - في تلك الأعمال بنهج يقوم على تأمل عواملها الداخلية، ثم وصفها على نحو دقيق بسسرد نفسسي : Psycho - narration على أسساس إيمانسه فيمسا يبدو بالنظريسة الاستبطانية Intros pectionism التي تسرى أن الاستبطان "هو الطريقة الأساسية لدراسة الحوادث النفسية"(١).

ويدلنا إنتاجه في مجالات الرواية؛ والقصة المتوسطة، والقصة القصيرة: على أصالة هذا المنحى النفسي ورسوخه على نحو ما نجد في "روايات" مثل القاهرة الجديدة، والسراب، وبداية ونهاية، وقصر الشوق، واللص والكلاب، والطريق، والشحاذ، وحضره المحترم، وعصر الحب وغيرها، وفي قصصه المطولة مثل: نور القمر، وأهل القمة، والساماء

<sup>(</sup>١) د. فاخر غافل : معجم علم النفس، دار العلم للملايين، بيروت، ط (٤) ١٩٨٥، ص ٢٠، ود. سهير كامل : التوجيه والإرشاد النفسي، الأدجلو المصرية ١٩٩٥، ص ٢٧٠.

السابعة، وأمشير، والحب فوق هضبة الهرم، وسمارة الأمير، والحب والقتاع.. وغيرها.. وفي قصصه القصيرة مثل دنيا الله، والختام، وكلمية في السر، وخيال العاشق ... والجرس يرن، وأيوب وغيرها..

ولئن كان من الثابت لدى نقاد المنهج النفسي أن توظيه هذا المنحى في القصة يمثل مظهرا تحديثيا له — فقد جاء الاعتقاد بأن وصف "الحداثة modernism" الذي توصف به القصة ذات السرد النفسي راجع إلى أنها "تعكس لنا النزعة الباطنية البعيدة الغور"(۱)، على النحو الذي حققه كل من : مارسيل بروست، marcel proust، وجيمس جويس، ودروثي ديتشاردسون في أعمائهم القصصية، متأثرين في ذلك برجسون، و"وليم جيمس"، اللذين خلقا الجو العقلي الذي ظهرت فيه إلى الوجود القصة الذاتية"(۱).

وبهذا المنحى النفسي قدم نجيب محفوظ عشرات مسن القصص الاستبطانية. Introspective storyes التسمى سلجل فيها "حسوار الشخصية مع نفسها"، ووصف هذا الحوار، ورصد ملامح الشخصية مسن خلاله.

وقد أطلق النقاد المحدثون على هذا النوع مسن الحسوار الذاتسي النفسي تعبير المونولوج الداخلي Le monologue intérieur السندي كان أول من استخدمه القاص الفرنسي بول بورجيسه Poul bourget

<sup>(</sup>۱) ليوت إيدل: القصة السيكولوجية، ترجمة محمود السمرة، المكتبــة الأهليــة بــيروت، ط(۱)، ٥٩، ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٧٥.

(۱۸۰۲م - ۱۹۳۰م) في رأي النساقد الفرنسيي إدوارد دوجساردان: edourd do Jardin في محاضرة له عام ۱۹۳۰م، التي نشرت تحست عنوان: المونولوج الداخلي: مظاهره وأصوله ومكانته في كتابات جمس جويس Jams Joyce وفي القصة المعاصرة وفيها يقول:

"إن المونولوج الداخلي ككل مونولوج — هـــو حديــث شـخصية معينة، الغرض منه أن ينقلنا مباشرة إلى الحياة الداخلية لتلك الشـخصية دون تدخّل من المؤلف إما بالشرح أو التعليق، وهو ككـــل مونولــوج : حديث لا مستمع له، لأنه حديث غير منطوق"(١).

وقد استبدل جمس جويس James Joyce اصطلاح المونولـــوج الداخلي The Internal monologue "بالحواريات الانفرادية الحديثــة للبواطن The steady monologuy of the interiors " وذلك فـــي قصته "يقظة فينيغان : Finnegan's Wake

ويلاحظ أن كلا من تحديد "دوجاردان" و"جويس" يهدف إلى شسيء واحد وهو: "تقصى" الحياة الباطنية للشخصية والتعرف على مسا يستردد فيها من أفكار والفعالات ورغبات وهموم وآمال، وتتاقضات، وتوافقسات تجاه الحياة الإنسانية على المستويين "الشسخصي المحدود"، و"العام الفسيح" بطريقة يمكن أن نطلق عليها وصف "الاعتراف confession".

ويعني القاص في هذا التقصى الباطني بالتعبير عن الأفكار الشديدة الخفاء التي تكون أقرب إلى "اللاوعي unconscious"، وذلك بلغة ذات جمل بسيطة تتسم بالشعرية. وهذه العناية الباطنية تفسهم من

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۱٦

تعريف آخر لـ "دوجاردان" يتصف بالدقة وهو: "إن المونولوج الداخلي الذي هو صنو الشعر هو الكلام غير المسموع وغير الملفوظ الذي تعسير به الشخصية عن أفكارها الباطنية التي تكون أقسرب ما تكون إلى اللاّوعي. وهي أفكار لم تخضع للتنظيم المنطقي، لأنها سابقة لهذه المرحلة. ويتم التعبير عن هذه الأفكار بعبارات تخضع لأقل ما يمكن مسن قواعد اللغة. والغرض من هذا الإيحاء للقارئ بأن هذه الأفكار هي الأفكار عند ورودها إلى الذهن"(۱).

ولكن هذا المفسهوم للتقصّى الباطني - لا يلاممه مصطلح "المونولوج"، لأن الأفكار فيه "تكون منطقية موزونة، محكمة البناء. وإن وضعت لتمثل التأملات الباطنية والأوهام والأحلام"(۱)، وإنما يلائم التقصتى الباطني مصطلح "تيار الوعبي Stream of Consciousness" السذي يصور فيه الكاتب القصصى "حالة الشخصيات النفسية بطريقسة تلقائيسة وعفوية - وإن كانت لا تتسم بمنطق الترتيب والترتبّ).

وبهذا النهج يدفعنا كاتب قصة - أو مقاطع - تيار الوعسى إلى خواطر الشخصية وأفكارها التي يتم التعبير عنها بلغة مختلفة القواعد ليبدو حينئذ "الفرق بين لغة اللسان ولغة الوعي، ولغة الخواطسر ولغة

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۱۷

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٢١

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحكيم حسان : مقدمة مجموعة الجرح لحسن البنداري، ط (١)، لجنــة النشـر للجامعيين، ص٧. ود. حسن البنداري، فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ، ص٢٩، وما بعدها، ود. طه وادي : دراسات في نقد الروايـــة، ط (١)، ٨٩. هيئــة الكتــاب، ص٤٩.

اللاوعي"(۱). حيث تختلط الصورة والأزمنة والأماكن، وتتقاطع الحوادث، وتومض أفكار ثم تختفي لتومض أخرى مغايرة لها ذات صلعة بها، لا تلبث أن تحجبها ثالثة.. وهكذا..

وفي ضوء تتبّع عملية التقصتي الباطني – على نحو مسا تبيسن وبالوقوف على النصوص التي أشرنا إليها من قبل<sup>(۲)</sup> – يمكن القسول إن ثمة إجراءين باطنيين يعني بهما كاتب القصة حين يصور الطاقة النفسنية للحدث أو الشخصية.

الأول هو "الوصف المنطقي للباطن"، أو مسا يجول في خاطر الشخصية، بأن يقول الكاتب قبل تناول داخل أو باطن الشخصية "وتردد في خاطر فلان كذا." أو "وتوالت على ذهن فلان صور الأماكن التي زارها..".ويكون تفكير الشخصية الداخلي - كما يعرضها المؤلف أو الراوي - "تفكيرا منظما موزونا له منطقه"(").

والثاني هو: "استبطان الشخصية من غير تمهيد، أو من غير أن ينص الكاتب على الاستبطان، حيث يجعل الشخصية تبوح بما لديها مسن "تيار وعي"، يتسم بالاضطراب والتداعسي المسراوغ بسالصور والتخيسل الباطني، الذي يزدحسم بسألوان مسن المشساهد والأصسوات والروائس والحركات"(1).

<sup>(</sup>١) رداسات في نقد الرواية، ص٤٩

<sup>(</sup>٢) انظر صفحتى ١، ٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) دراسات في نقد الرواية ص ٣١

<sup>(</sup>٤) د. حسن البنداري : فن القصمة القصيرة عند نجيب محفوظ ص ٢٩٠

ومن البين أن الإجراءين جميعا ليسا سوى رغبة الشخصية الفنية في اللجوء إلى "التأمل: Contemplation" الذي هو "استغراق الذهن في موضوع تفكيره إلى حد يجعله يغفل عن الأشياء الأخرى، بنل عن أحوال نفسه"(۱)، بغرض التركيز على عالمها الداخلي الحافل بالحركة(۲).

والواقع أن بعض القصص "المتوسطة الطول"، و"القصيرة" التي أشرنا إليها — تحفل بهذين الإجراءين: "الوصف المنطقي المتوازن لبلطن الشخصية ووصف داخل الشخصية المراوغ"، إذ يوظف الكاتب كل إجراء منها توظيفا فنيا، بأن يعمد إلى قطع السرد الوصفي الآني، أو الماضي، أو المستقبلي، ليتدخل في مجراه، بغرض تحقيق ما يمكن أن نسميه "الإزاحة والإحلال"، أي إزاحة أداء سردي معين هو: السرد الخبري الظاهري، لإحلال أداء سردي آخر هو: "السرد الخفي النفسي" Psycho الظاهري، لإحلال أداء سردا متنافرا المتافرا متنافرا متنافرا متنافرا في مسردًا متنافرا إضافيا ما الذي يؤثر بدوره في المتلقي أثناء عملية القنية قدراً إضافيا من "العمق"، الذي يؤثر بدوره في المتلقي أثناء عملية القراءة، وبعدها.

وفي ضوء هذين الإجراءين بمضي هذا الفصل في مبحثين هما: "الانعطاف لوصف الباطن المتزن" و"الانعطاف لوصف الباطن المسراوغ"، حيث "يكشف كل منهما عن القيمة الأدبية الجمالية للشخصية المركزيسة في القصص المختارة للفحص والدراسة، على نحو ما نجد في الصفحات التالية:

<sup>(</sup>١) مجدي وهبة : معجم مصطلحات الأدب. مكتبة لبنان، ص٨٨، ٨٩

<sup>(</sup>٢) د. حسن البنداي. تكوين الخطاب النفسي في النقد العربي القديسم. الأنجلسو المصريسة، ط(١)، ص٩٣، ٧٩، ٨٨-٨٩

## المبحث الأول الانعطاف لوصف الباطن المتزن



## المبحث الأول

### الانعطاف لوصف الباطن المتزن

عمد نجيب محفوظ إلى هذا اللون من الانعطاف الباطني في عدد من القصص المطولة والقصيرة.. وذلك بثلاثة وسائل أو صيغ أسلوبية وهي: الانعطاف بصيغة الغائب، والانعطاف بصيغة المتكلم، والانعطاف بصيغة المخاطب، فبكل انعطاف منها أمكنه أن ينعطف أو ينزلق إلى "عالم الشخصية الداخلي Introversion"(۱)، وذلك لرصد طبيعة حركتها الجباشة، الحافلة بالتوتر والاضطراب. وتتم كل وسيلة من هذه الوسائل بسمات خاصة، أو ملامح متميزة، حتى تشتمل على طاقات، خاصة بها.

أما الوسيلة الأولى وهي الاعطاف إلى الباطن بصيفة "الغائب" وفي الاعطاف إلى الباطن بصيفة "الغائب صفة الراوي المحايد أو السراوي كلسبي العلم Omniscient point of view panoramic, shifting, or multiple point of view.

أو هو الذي يملك حرية الحركة والتصرّف.. وله القدرة على رؤية وإخبار وحجب ما يراه ويسمعه عن القارئ، إضافة إلى ذلك يمتلك حريسة

<sup>(</sup>۱) د. حسن البنداري. الخطاب النفسي في النقد العربسي، القديسم، ط (۲) الآداب (۲۰۱) ص ۸۸

التعليق على تصرفات الشخوص وتفسير تصرفاتهم لنا، وقد يقوم بمدح أو قدح سلوك معين لأحد الشخوص، "ويسمى أحيانا بالراوي الشامل أو المتعدد"(۱). كما أن الكاتب بتوظيفه هذه الصيغة بتخذ قناع الراوي "للإيحاء للقارئ بأنه يطل من نافذة لا يصل إليها، ويرى أحداثا ينقلها إليه من منظور هذه النافذة"(۱) — على نحو ما نجد في القصص المتوسط الطول، مثل (أهل القمة، والسماء السابعة، والربيع قدم، وأمشير، وسمارة الأميرة، والقصص القصير مثل : عندما يقول البلبل لا،

فقصة (أهل القمة) يستهلّها الكاتب بسرد آنى بضمير الغائب هكذا:
"قبيلة من النساء، خاطرة تراوده كثيرا وهو ينظر إليهن"، ثم يحدّد هـذه
"القبيلة" من خلال عيني ضابط الشرطة "محمد فوزي"؛ فهي تتكون مـن "سناء زوجته (٣٠ سنه) .. وكريماته الثلاث : أمل (١٠ سنوات). سهير (٨ سنوات)، لمياء (٢ سنوات) وأخته زهيرة (٤٠ سنة) وتكبره بخمـس سنوات، وكريمتها سهام (١٧ سنة)" (٣).

وبعد أن تحلقت النساء مائدة الطعام — عمد الكاتب السي وقف السرد الآتي واستبطن أو تقصتى باطن محمد فوزي الجالس وسطهن، وقد كسا الهم ملامح وجهه بسبب المشاكل المترتبة على هذه الغلبة النسائية التي جعلته يشبهها بالقبيلة! ولم يكن هذا الهم إلا عاملا مثيرا يستدعى

<sup>(</sup>١) د. عدنان خالد عبد الله. النقد التطبيقي التحليلي، بغداد، ط (١) ١٩٨٦، ص٨٦

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى ماهر : مجلة قصول في النقد الأدبي ع (١) ربيع ١٩٩٣، ص٣٣٩

<sup>(</sup>٣) أهل القمة / الحب فوق هضية الهرم، مكتبة مصر، ط (١)، ١٩٧٩، ص٥٥

رصد باطن هذا الضابط المهموم، من خلال نظراته المكترثة ووعيه النشط وذلك بصيغة ضمير الغائب على هذا النحو:

"ما أمهر شقيقته زهيرة. طاهية ماهرة. تضفى على الطعام لذة تعوض ما ينقصه من ترف. يتجنب الثناء عليها إشفاقا من إثارة سلاء يتحاشى قوتها أو بالأحرى عصبيتها. إنه قوى في القسم أمام الخلوجين على القانون. ولكنه يتحلّى بالحكمة في شقته. السخط لا يفارق سناء منذ اضطرت زهيرة وابنتها للإقامة معه. ورغم أنها تقوم بأعباء البيت كلها حيث أنها تعمل كطاهية وخادمة – فإنها لم تستطع أن تفوز برضي سناء. لسهام كريمة أخته جمال بديع. إنه يحب جمالها. لم تحظ بمثله كريمة من كريماته، رغم أن سناء لا بأس بها، وهو أيضا لا بأس به، رغم ندبة في صدغه الأيسر من مس رصاصة نجا منها في أثناء مطاردة عصابة في الدلنجات"(١).

يتبين من هذا المقطع الانعطافي المونولوجي أنه مسرود بنظام لغوي متتابع خال من القفز أو الومض السريع؛ لأن الكاتب قد تولى "وصف مونولوج" الضابط المهموم وصفا عاديا ليس فيه خروج على النظام الأدائي الواضح؛ حيث وصف بعين الضابط أعضاء الأسرة أو قبيلة النساء وصفا استدعائيا: فزهيرة ماهرة ومتعاونة ومراعيسة لمشاعر سناء زوجة شقيقها، فاشتعلت نتيجة لذلك غيره سناء فحساول الضابط إخمادها بتجنب الثناء على شقيقته، وقد اقتضاه ذلك تناول ما تتصف بسه سناء من صفات، التسلط والعصبية، والسخط الدائم. وحين عرض لجمال سهام ابنة شقيقته — دارت أفكاره حول: "تواضع" جمال بناته. وزوجت سهام ابنة شقيقته — دارت أفكاره حول: "تواضع" جمال بناته. وزوجت

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٢، ٥٣.

وشقيقته، أمام جمال سهام الذي يحبه. كما فكر في هذا القدر الضئيل من الوسامة الذي يحظى به رغم (الندبة) في صدغه، الدالة على إخلاصه في عمله الشاق الذي يواجه خلاله الخارجين على القانون.

إن هذا النظام اللغوي المتتابع — كما نرى — ليس سوى تداعسي أفكار أو معان association of ideas تحركت في ذهن الضابط المراقب على أساس وجود علاقات بين أفكاره المتعاقبة، ولذلك بدت أفكاره متسلسلة منضبطة ومسيطر عليها، ومتدرّجه تدرّجا منطقيا، حيث أفكاره متسلسلة منضبطة ومسيطر عليها، ومتدرّجه تدرّجا منطقيا، حيث جاء انتقال ذهنه من فكرة إلى أخرى؛ فتفكيره في مهارة شقيقته زهيرة أدّى به إلى تفكيره في غيرة زوجته سناء منها، وتفكيره في جمال سهام ابنة شقيقته — جعله يفكر في تواضع جمال زوجته وبناته الشلاث. أي أن هذا الانتقال الذهني قد جرى على جهة الاستدعاء Recall المسبب، حيث بدت الأفكار سلسلة لا يعترضها مؤثر خارجي، ومتسقة مع الإطار الحياتي العام لمحمد فوزي المتسم بالاتزان، الخاضع لسلطة العقل ومسوغاته.

وعلى هذا النحو من "التنظيم العقلي" و"التدبير المنطقي" – عمد الكاتب إلى تتبع ذهن هذه الشخصية في غير موضع من هده القصدة، قاطعا به السرد الخبري الآني؛ ففي نهاية القصة يعقد الكاتب الحوار الظاهري الذي جرى بين "سهام" ومحمد زغلول (أو زعتر النوري سابقا) – برواية سهام(۱). أثناء جلسة عائلية تضم خالسها الضابط، وزوجت سناء، وشقيقته زهيرة، وقد بدا الحوار مقنعا ومحبطا، للرجل المهموم، لا

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٣ - ٩٠.

سيما الجزء الخاص بموافقته على زواج سهام من (زغلول رأفت) اللص الكبير ورفضه زواجها من زعتر النوري اللص الصغير الذي تحول إلى مهرب بضائع في ثوب رجل ناجح مكونا من عصابت (عصبة من الأعيان) تعمل في مجال التجارة. رددت سهام قول الشاب الذي عاهدها على الزواج والمساندة: "خالك رجل فقير لأنه شريف... لذلك يهمه أن يتخلص منك على خير .. لذلك وافق على تسليمك للص قانوني.. اسمعيني جيدا أنت متعلمة. سالحقك بعمل يحفظك من المنافقين واللصوص"(۱). ويواصل الكاتب سرد هذا الموقف بوصف خارجي، وحوار ظاهري، وذلك بقوله: "ساد صمت تجلى فيه صوت الأنفاس المترددة. ثم تساءلت أمها:

- أي عمل ؟.
- موظفة في كشك يملكه في الإسكندرية بأجر بسيط، ونسبة في الأرباح.
  - أهو يكفيك ؟
- فوق الكفاية يا ماما. لابد أن تأتي معي. ستجدين حياة معقولة جداً. وقالت سناء :
  - إنه رجل مذهل"<sup>(٢)</sup>.

وهنا يقطع الكاتب هذا السرد الثنائي، ليتيسع الفرصة للضسابط المهموم أن يشارك برأي غير معلن، جاء بتدخل وصفسي مسن الكاتب لباطنه الحافل بأحاسيس الحزن والقهر والدهشة: "استمر الحديسث بعد

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩٥.

ذلك، ولكنه لم يتابعه، غرق في أفكاره بعمق وحزن وذهول: أي هزيمة مني بها؟. إنه يتلاشى من الوجود، ويحسن به أن يتوارى عن الأعين"(۱). فبسبب حزنه وذهوله من المعلومات التي أفضت بها سهام عن عودة علاقتها الحميمة باللص السابق والمهرب الحالي، وقبولها بالزواج منه أورد الكاتب رد فعل محمد فوزي تجاه ذلك بالتساؤل المهزوم والستراجع اليائس. ومن ثم جعله الكاتب يشعر بأنه "يتلاشى" من الوجود، ويتمنى التواري عن الناس كافة، ويقبل فيما بعد بالأمر الواقع في التعامل المسائم مع هذه الطائفة الجديدة، طائفة "أهل القمة".

ويعمد الكاتب في قصة (السماء السابعة) إلى هذا النهج الباطني ذي التفكير المنطقي بصيغة الغائب؛ فقد جعل الضابط المحقق يجري ثلاثة تحقيقات مع "عانوس قدري" المشتبه فيه بقتل صديقه الحميم "رءوف عبد ربه". في التحقيق الأول. دار الحوار السردي الظاهري حول شكوك المحقق، ومحاولة عانوس تبرئة نفسه (۱). وجاء التحقيق الثاني ليكشف المحقق بالحوار الظاهري أمام عانوس عن احتمال ربط الجريمة بحقد عانوس على صديقه الذي استأثر بقلب رشيدة (۱). ويظهر التحقيق الثانث اقتراب المحقق من إدانة عانوس على هذا النحو:

- يا عانوس، تلقينا رسالة من مجهول يتهمك بقتل صديقك رعوف. وهتف بغضب مفتعل:

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١١٦، ١١٧.

- تهمة خطيرة .. ليكشف عن وجهه.
- صبرك. نحن نقدر الأمور بميزان دقيق، أنت وصاحبك.. ألـــم تكونا تذهبان كثيرًا خارج البوابة للسهر ؟.
  - بلى.
  - أين كنتما تقضيان الوقت في ذلك الخلاء ؟
    - في مقهى الشرفا فوق الهضبة ..
- هذا ما قدرته، وقد قررت أن أجرى مواجهة بينك وبين رجال المقهى".
- "وتمت المواجهة فشهد صاحب المقهى وصبيّه أنهما لما يربا عانوس منذ أكثر من شهر. لم يتجل الاقتناع الكامل على وجه الضابط، ورمق عانوس بنظرة صارمة وتمتم:
  - تفضل بالانصراف"(۱).

لقد عقب الكاتب على المواقف الحوارية الثلاثة بأربعة استباطانات. الثلاثة الأولى بصيغة المخاطب<sup>(۲)</sup> من خلال عين المرشد الروحي<sup>(۲)</sup>. والاستبطان الرابع بصيغة الغائب، ركز الكاتب فيه على بلطن

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۱۸، ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) انظر القصة صفحات.

<sup>(</sup>٣) المرشد الروحي. روح حكم على صاحبها في السماء الأولى بان يكون في منزلة بيسن البراءة والإدائة لسلبيته في الدنيا، وعدم مسائدة الحق والحقيقسة. والإرشساد يكسون لشخص أو أكثر. ويتوقف صعوده إلى السماء الثانية على نجاحه في مهمته (انظر ص ١٠١)، من القصة.

عانوس بعد أن "حفظت قضية رءوف عبد ربه، لعدم الاهتداء إلى أسباب اختفائه \_ يحدد باطنه قائلا:

" وأمن جانب القانون تماما فراح يفكر من جديد في رشيدة وإلاً فما معنى إقدامه على أفظع فعل في حياته ؟. كان يتعمد رؤيتها، وأن يريها نفسه كل صباح وهما ذاهبان إلى معهديهما. مازال وجهها مكتسبا بكآبة الذكرى، فهل لم تفقد الأمل بعد؛ وألا تفكر يوما في مستقبلها كفتاة تنشد الحياة والسعادة والإنجاب؟. لقد ضاعفت مغامرته الجنوبية من تعلقه بها ورغبته الثابتة في الاستحواذ عليها"(١).

ويعكس هذا الانعطاف أو الاستبطان لشخصية عانوس - "بوحا منطقيا مترابطا" يقوم: على ما يمكنت تسميته بالانتقال المبرر أو المسوغ، فاطمئنانه عقب حفظ القضية دفعه إلى استئناف تفكيره في أساس الجريمة وهو "رشيدة"، وتفكيره هذا جعله يبوح لنفسه ولنا بان ارتكابه جريمة فتل صديقه رءوف كانت ضرورية ليستحوذ على رشيدة التي كان مشغولاً بها قبل أن يقف على علاقة رءوف بها. وإذا كان قد انشغل بها في السابق - فإنه مازال يفكر في الاقتران بها، خاصة أن حبه لها قد تضاعف عقب الجريمة. فالانتقال كما نرى يمضي على نحو مسن التسلسل والسببية مما يدل على ترابط الاستبطان وتوازنه ومنطقيته.

وينعطف الكاتب بصيغة "الغائب" أيضا إلى داخل شخصية "جمالات" في قصة "الربيع قادم"(٢)، عندما خامرها إحساس بالتوجس بسبب علمها

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشيطان يعظ: مكتبة مصر.

بهرب خادمته السابقة (عنايات) ليلة زفافها إلى ابن عمها، وعودتها إلى المنزل بصحبة والدتها.

وتركز إحساسها في أن تكون الفتاة قد هربت لتخفي عارها مسن جراء اعتداء أحد أبناء جمالات الشبان عليها، وبسبب الحوار السذي دار بينهما عقب مغادرة والدة عنايات المنزل.

- لماذا هربت ؟
- لا أريد أن أتزوج.
- كذبك واضح. أريد الحقيقة يا عنايات.
  - لا أحد"<sup>(۱)</sup>.

فقد عمد الكاتب إلى قطع هذا السرد الحواري وانزلق إلى داخسل شخصية جمالات التي تحاول أن تصدقها رغم أنه يتمكن "في أعماق قلبها شك مثل دودة خفية"(١). فقد "رددت في أعماقها بإصرار: (لا أحد). حسل سعيد لم يجر لها في بال. لم لا ؟ البنت بريئة ولأمر ما كرهت السزواج فهربت. أنه لا يصدق ولكنه غير مستحيل !. لعلها تحب شخصا آخيو. إن صح تخمينها فهي تحب صبي الكواء، فهو شاب وسيم ويخطر عادة في البلوفر والبنطلون"(١). فقد كشف هذا الانزلاق عن انتقال حركي هكذا، ذلك أن اعتقادها في براءة البنت من الاعتداء أو الاغتصاب. أثليج صدرها، وبالتالي. يكون سبب هربها من زوجها ليلة الزفاف هسو: أنها تحب شخصا آخر كصبي الكواء مثلا. إن إدارة تفكيرها على هذا النحو يعكس

<sup>(</sup>١) السابق، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١١٦.

ما يتسم به داخلها من توازن أو ترابط منطقي. كما يعكسس في نفسس الوقت إحساساً بأن المعتدي ربما كان شخصا وليس أحد أبناتها.

وفي قصة "عندما يقول البلبل: لا" يوظف الكاتب السرد الآني والسرد الحواري الظاهري في تناول شخصية "بدران بدوي" ناظر المدرسة الجديد: من حيث أنه كفء وصارم، كما ذكرت زميلة بالمدرسة"(١).

"-ينو هون بكفاءته، ويتحدثون أيضا عن صرامته" ومن حيث أته "اريخ قديم منسي" (١). ليستبطن بالحوار والسرد باطن شخصية المدرسة التي تأثرت نفسها كثير ابتوليه نظارة المدرسة، ليعرض بهذا الاستبطان سرا أو مأساة في حياة المدرسة، ويكشف به عن مدى "صلابتها وقسوة إرادتها" في مواجهة الناظر المتسبب في مأساتها : "بعد الطعام أوت إلى حجرة مكتبها لتستريح وقتا ثم لتصحح مجموعة من الكراسات. نسسيته تماما. كلا لم تنسه. يطوف بها بين زمن وآخر. كيف يمكسن أن ينسى تماما ؟! عندما جاء لأول مرة ليعطيها درسا خصوصيا في الرياضة كانت تماما ؟! عندما جاء لأول مرة ليعطيها درسا خصوصيا في الرياضة كانت في الرابعة عشرة بل لم تكن أتمتها. كان يكبرها بخمسة وعشرين عامسا وفي سن المرحوم أبيها. قالت لأمها "شكلة فوضى ولكن شرحه جيسد"..

<sup>(</sup>١) السابق، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفجر الكاذب، ط(١)، ١٩٨٩.

لم تفطن في ملكوت براءتها إلى أي تغير في سلوكه لتأخذ حذرها. انفرد بها ذات يوم عندما ذهبت والدتها لعيادة عمتها. لم يداخلها شك في رجل اعتبرته أبًا ثاتياً. كيف حصل ما حصل؟! بلا حب ولا رغبة من ناحيتها حصل ما حصل. تساءلت في رعب: ما هذا ؟. قال لها: "لا تخافي ولا تحزني، احتفظي بسرك، وسوف أخطبك يوم تبلغين السن المعقولة". ووفي بوعده، جاء وخطب. كانت قد بلغت درجة من النضائات أتاحت لها إدراكا لأبعاد مأساتها، لم تجد نحوه أي حب أو احترام. وكان أبعد ما يكون عن أحلامها وما تخلقت به من نقاء ومثالية. ولكن ما الحيلة؟، أبوها رحل عن دنياها قبل ذلك بعامين. وذهلت أمها لجرأة ذلك الرجل ولكنها قالت لها(١):

- أنا عارفة تمسكك باستقلالك الشخصي، ولذلك أترك لك الرأي.

شعرت بحرج مركزها: - فإما أن تقبل وإما أن يغلق الباب إلى الأبد يا له من موقف يدفع الإنسان دفعا إلى ما يكره. هي الجميلة الغنية النبي يضرب بها المثل بنبل أخلاقها في العباسية كلها- تتخبط في مصيدة محكمة، وهو يطل عليها بعينيه الشرهتين. كرهت قوته كما كرهت ضعفها. أن يعبث ببراءتها شيء، أما أن يتسلط عليها وهي في كامل عقلها فشيء آخر.. رفضت الإرغام كما رفضت القبح. هان عليها أن تضحي بالزواج. رحبت بالوحدة وقالت: إن الوحدة في رفقة الكبرياء ليست وحدة.. وقال لها:

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٩٩.

- كيف ترفضين، ألا تدركين المصير ؟ : فقالت بحده لم يتوقعها. - أي مصير أحب إلى من الزواج منك.

وواتتها فرص الزواج تباعًا فأعرضت عنها جميعا.. ولم تندم قـط على قرارها الصلب. ومن يدري ماذا بخبئ الغد ؟. حقـا إنها تأسف لظهوره في حياتها من جديد. وأنها ستتعامل معه يوما بعد يـوم. وأنه سيجعل من الماضي حاضرًا حيا أليما.." (١).

لم يكن هذا الانعطاف إلا مطلبا فنيا ضروريا للتعرف الحميم على طبيعة هذه الشخصية المقدمة في بداية القصة بسرد وصفي وآخر حواري تقديما يوحي بوقوع حادثة قديمة ذات صلة بها. ولذلك انتهج الكاتب في انعطافه هنا النهج "الارتدادي" ليقدم — من خلال وعي المدرسة — تفسيرا لما أوحى به ذلك التقديم. وكما نلاحظ جاء هذا النهج "بصيغة الغائب"، المتسم بالتوازن، حيث أجرى الكاتب من خلال باطن الفتاة وذاكرتها ورؤيتها عملية تقييم فاحصة لتلك الحادثة القديمة، مؤسسة على "السببية"، و"الربط العقلي" لمساراتها المختلفة؛ ذلك أن نسيانها لحادثة الاعتداد الجنسي عليها وهي في الرابعة عشرة أمر ممكن، لأنه يتردد على ذهنها بين زمن وآخر. لكن ظهور المعتدي بعد عشرين عاما ناظراً على مدرستها — يجعل النسيان أمراً مستحيلاً. ومن ثم لابد من تذكر الظروف الآمنة التي هيأت لعملية الاغتصاب، ولما تبع ذلك من رعب وصمت من جاتبها بعض السنين، ورفضها طلبه السزواج منها حسب وعده لها في ضوء نضجها العقلي الذي أتاح لها أن تسدرك أبعاد ماساتها، وأن لا تجد في نفسها تجاهه أي حب واحترام.

<sup>(</sup>۱) السابق صفعات، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱.

وقد أدى بها ذلك إلى رفض "التسلّط" و"الإرغام" على اعتبار "أن العبث ببراءتها شيء، والتسلط عليها وهي في كامل عقلها شيء آخر". ومن ثم رحبت بالوحدة مقتنعة بأن الوحدة في رفقه الكبرياء ليست وحدة"، وأن مواصلة التحدي، بالضرورة – تسأكيد "لقرارها الصلب. وتواصل هذا القرار جعلها "تأسف لظهوره في حياتها من جديد" ولكنها تشعر بأنها قادرة على تبديد أثره. ولذلك جاءت إجابتها على سؤاله لها في نهاية القصة عن حالها: (كيف حالك؟) متسمة بالبرود: (على خير ما يكون)، وحين عقب بسؤال آخر (ألم.. أعنى .. تزوجست) – قالت بنبرة من يقصد قطع هذا الحديث: (قلت إنني على خير ما يكون)(١). فمن البين في ضوء هذه النهاية أن هذه الانعطافة قد اتسقت وتلاءمست مع طبيعة الشخصية من حيث منطقيتها، لأنها تأسست على فحسص عقلى وتأمل واع، كما لاحظنا في القصتين السابقتين.

وعلى هذا النحو يمضي هذا النهج الباطني في قصصص: الحب والقناع(7). والسلطان(7)، وأمشير(4)، وسحمارة الأمسير(6)، والعودة(1) فالكاتب في (العودة) يسرد بصيغة الغائب حركة شخصية "الفتوة المعلم زيد"، الذي عاد إلى الحارة" القديمة بعد خمسة وعشرين عاما قضاها في

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) مجموعة الشيطان يعظ. مكتبة مصر، ط (۱)، ص۱٤٩، ١٥٤، ١٥٩، ١٦٦، ١٦٩، ١٦٢، ١٦٧، ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٩٥ – ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص٠٥

<sup>(</sup>٥) الحب فوق هضبة الهرم، ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) القرار الأخير: ص١٢٥

السجن، وذلك بسرد آني خالطه سرد استقبالي ذو دلالة آنية، وسسرد ماض كاشف: "المساجين المستجدون جاءوه في السجن بمعلومات جديدة و لكنه لم يصدق، أو لم يستطع أن يتخيل الواقع، ولكن ما يسسراه اليوم يذهل الإنسان عن عقله، ويتساءل بقلق: ترى ما شأن الحارة؟ قد تحتفظ الحارة بطابعها وتتحدى الزمان. سيجدها كما تركها منذ ربع قرن. وسيجد رجاله في انتظاره ويتطلع إليه النساس بانبهار وسسرور ويستقبلونه بالزغاريد، ويتبادلون التهاتي بعودة فتوتهم. أجل طعن الرجل في السبجن ولم تبق في رأسه شعره واحدة. وتخلت عنه قوته، ولكن الفتوة هيبة ومقام وشجاعة. في سبيل الدفاع عن كرامتهم فقد عينه اليسرى وقضى في السجن تأبيدة، فأي إنسان يمكن أن ينسى ذلك"(١).

وقد استهدف الكاتب بهذا السرد النوعي لشخصية الرجل — بيان مدى ما يشعر به المعلم زيد من شوق إلى رؤية "مكان" كسان ولا يسزال متحكما فيه متملكا له، و"رجال" لا شك أنهم في تسوق إلسى استقباله، و"تاس" سيسعدون بحضوره بل ويتبادلون التهاني بعودته، كما استهدف بهذا السرد أيضا إظهار إحساس الرجال بالأمل في استعادة سلطته القديمة على الحارة. فهو المدافع الوحيد عن كرامة أبنائها. وبسببهم فقد عينسه اليسرى.

ولكن الكاتب ما لبث أن عمد إلى سوق سرد أتي آخر أراد لسه أن يكون طرحًا مخالفًا لما توقّعه المعلم زيد، ومغايرًا لما تمنّاه. وذلك بقوله: "واخترق الميدان وجاز عتبه الحارة. انتفخ وشملها بنظرة جامعة: هـــــــــى

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۲۰

هي والحمد لله. بيوتها العنيقة الصغيرة المتلاصقة. بيست واحسد هدم، وقامت مقامة عمارة نحيفة مثل العامود. الكتاب القديم باق ولكن سسقفه تهدم وبابه نزع، لكنه لم يعثر على وجه واحد من الوجوه القديمة، لا بين الممارة أو العاملين في الدكاكين. محل كوّاء مكان محل عم سليمان بيساع الطعمية. المقهى في مكانه، ولكن يديره شاب ببنطلون وقميص، وأعدت كراسيه صفوفا لتشاهد مباراة كرة القدم في التلفزيون. لا يعرف أحدًا ولا أحد يعرفه"(۱).

وهنا ينزلق الكاتب إلى داخل المعلم زيد ليظهر لنا الأثر النفسي لما شهده من تخالف، وما طالعه من تغاير، وما صاحب ذلك من إحساس بالأسى والمرارة، وذلك بقوله: "أين الرجال؟ أين الاستقبال؟ تلاشت كما تلاشت أيام العمر.. لقد انساق إلى المعركة المشئومة دفاعًا عن أحد أبناء الحارة حين تعرض للأذى في حارة مجاورة. أين رجاله ؟ أيسن التجار الذين حماهم بقوته وجبروته.. كيف لا يذكرهم أحد. أو يفيده بنبا عن أحدهم ؟ وشعر بضياع لم يشعر بمثله في السجن نفسه، وقال لنفسه "ما أنا إلا ميت"(١).

فقد دل هذه الانزلاق أو الاستبطان على مدى الدهشة التي أصلبت الرجل، وهي دهشة ممزوجة بأحاسيس الحسرة والضياع والتلاشي. وهذا الاستبطان – كما نرى – يتسم بالتوازن رغم ذلك – فسي سسوق أفكار الرجل على نحو ترابطي، فقد انتقل من السؤال الباحث عن رجاله القدامي

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٢٦ ، ١٢٧.

إلى السؤال عن الاستقبال المظنون أو المتوقع، على جهــة الاستنكار. وانتقل من عدمية الاستقبال إلى تلاشى – بالضرورة – مظاهره المعروفة لديه جيدا. وإذا كان قد ضحى بنفسه في المعركة المشئومة التي فقد فيها إحدى عينيه – دفاعًا عن أحد أبناء حارته عندما تعرض للأذى في حارة مجاورة – فإن من حقه الآن أن يسأل عن رجاله ؟ ثم أين التجار الذيب كاتوا يحتمون بفتوته وشهامته ؟. لا يجد أحدا يذكرهم بكلمة. ولذلك وصل إلى قناعة بأنه ضائع بل ميت لا قيمة له. فالانتقال على هذا جاء بنهج سببي، وفي حركة نفسية تتسم بالترابط القائم على التأمل المنطقي وهو ما تتميز به "الصيغة الغائبة" المستهدفة لباطن الشخصية الفنية. فلم يكن السارد هنا سوى راو عليم بكل شيء، استغل "الضمير الغائب في تفسيره أو إضاءته" المحلة المعلم زيد (١).

الوسيلة الثانية: الاعطاف إلى الباطن بصيغة المتكلم فقد عمد الكاتب بهذه الوسيلة إلى استبطان الشخصية الفنية في مواضع معينة من القصة ليجعلها تبوح بصيغة المتكلم أو "الآنا" First – Person Point القصة ليجعلها تبوح بصيغة المتكلم أن "تزج القارئ بصورة مباشرة في فكر الراوي وإدراكه وفهمه"(١)، كما أنها "تلغي المسافة بين الأديب والقارئ، وتجمع بين الغنائية والقصصية"(١). وتتصف بوصف "المنظور الأوي"(٥).

<sup>(</sup>١) سعيد يقطين : القراءة والتجربة. ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) يمضى الانعطاف بضمير الغاتب في قصة نهاية المطم صقـــر، انظـر نصــف الدنيــا ٣١/١٠/١٣

<sup>(</sup>٣) النقد التطبيقي (مرجع سابق) ص٨٧.

<sup>(</sup>٤) د. مصطفی ماهر. قصول ع (۱) ربیع ۹۳، ص ۳۳۹ ـ ۳٤٠.

<sup>(</sup>٥) السابق، ص ٢٤٠.

ونتعرف على هذا النوع من الصياغة الاستبطانية في قصصص : نور القمر، والحب فوق هضبة الهرم، والسماء السابعة، وأيوب، ويصوم الوداع، والمهمس، والرجل الوحيد، وعودة القرين .. وغيرها.

ففي هذه القصص يتخذ الكاتب دور الراوي للحدث الفني، العليسم بكل شيء عنه Omniscience، حيث يعمد من وجهة نظره إلى روايته، ورصد رد فعل الشخصية القائمة به.. ويكون الراوي فسي هذه الحالسة داخلا في نسيج الحكي، ويطلق عليه حيننذ وصف "السارد المتضمن فسي الحكاية(١): Narrateur homodiegetique.

وفي هذا النهج يقطع الكاتب السرد الوصفي الآنسي، أي السرد الواصف للحديث بصيغة الحاضر Narration homdiégétique أو السرد الواصف له بصيغة الماضي.. يقطع الكاتب هنذا السرد أو ذاك، بتدخل اتعطافي إلى الشخصية الفنية للكشف عن طبيعسة الأفكار التي تتجاوب بداخلها.

وثمة عدد من "الظواهر" يمكن استخلاصها من قصص هذا النهج تنطلق من "حركات نوعية" كاشفة عن طبيعة الشخصية.

الظاهرة الأولى هي: "التوفيق بين المتضادات". ونتبينها في غير قصة للكاتب، مثل قصة (الحب فوق هضبة الهرم) $^{(Y)}$  وهي مسن حيث الحجم والتكنيك تتوسط القصة الطويلة، والقصة القصيرة – فقد عمد من

<sup>(1)</sup> Roger Allen. "Mirrors by Nagilb mahfuz" muslim world vol. 62. No – 2. April. 1922. P. 116,

<sup>(</sup>٢) الحب فوق هضبة الهرم. المجموعة. مكتبة مصر، ط (١) ١٩٧٩، ص ١٤٦

خلال عين "على عبد الستار" (وهو الشخصية المركزية) إلى توظيف "وصف سردي" لحبيبته "رجاء محمد"، ومدى تأثره بشخصيتها، ومدى نشاط رغبته الحسية، بسبب عاطفته الوليدة الصادقة. كما عمد إلى توظيف "المبادلة الحوارية" عند بحث هذا الأمر أو ذاك.

أما "الوصف السردي"، فيتعين في قوله على لسان على عبد الستار: "لقد وهبتني ابتسامة مضيئة وبريئة كالوردة الياتعة. تبادلنا الكلمات عند كل مناسبة، ثم جادت بالابتسامة. خلقت الابتسامة حياة جديدة غلفت الانفعال البهيمي بعنوبة صادقة. نمت الشجرة وتفرعت وتعنر أن تنعت بصفة واحدة. وتساءلت : أهكذا تتحسول الغريزة إلى عاطفة ؟ !" (۱).

وأما "المبادلة الحوارية"، فإنها تكشف عن طبيعة شخصية "رجاء"، بما تحفل به من فكر مستنير مؤثر. ويتولى على عبد الستار رواية هذه المبادلة هكذا: "قلت لها:

- حذار من البطالة. فقالت بحيرة:
  - إنهم لا يعهدون إلينا بعمل
    - ستنسين ما تعلمته..
- العمل هذا مقطوع الصلة بما تعلمتيه.
  - ماذا كان تخصصك ؟.
    - التاريخ"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٥٩ ــ ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۱٦٠.

لقد أحدثت هذه الثنائية السردية - حركة متوترة بباطن على عبد الستار، فعمد الكاتب من خلاله إلى رصدها على نحو اعترافي هكذا:

"لم يعد في الدنيا ما يستأثر بوعيى أكثر منها. لها الغريزة والعقسل معا. ومن عجب أن مظهرها انتبهت إليه مؤخرا نسسبيا، تعاملت مع المضمون قبل الشكل. وعندما حدثتني عن السينما أدركت أنها تطل علسى من مستوى أرفع. عند ذاك ركزت على البنطلون الرمادي ،والحداء ذي الرقبة ،والبلوزة المزركشة ، والجاكتة الجلدية. أنيقة وثمينة. تسرى مسا وراء ذلك ؟. الزمن يطرح احتمالات شتى. وإني أحلم بسالزواج ولكنسى أرحب بالفرص. عاطف هلال ذو مال وبنين، ولذلك فهو يحتقر الحلول الفردية. وهو لم يصل إلى مركزه المرموق إلا بحل انتهازي، ووجدتنـــى أتذكر عهد الدراسة. أتذكر التيارات التي انتظمت الطلبة. أبناء الأغنياء الذين ينعمون بالاستقرار ولا يهتمون كثيرا بالدراسة. فقسراء يحلمون بالشهادة من أجل الوظيفة. متمردون يضطربون في عوالم الأحسلام ويرفضون كل شيء. كنت في مكان وسط بين الصف الثاني والثالث. أحلم بالوظيفة إكراما لعناد أسرتنى وأكن للمتمردين الإعجاب والتأييد. كثيرا ما يتعرضون للتحقيق والمطاردة(١). ومنهم من انتهى إلى السجن. ترى إلى أى فريق تنتمي رجاء؟ !، على أن الاحتمالات أوسع من ذلك. وإن أريدها من أي سبيل ممكن، وإن ظل الزواج حلمي المنشود. لذلك لم أدع فرصـة تفلت لتوثيق مودتنا حتى نطق لسان حالي بما أحلم به"<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٦٠ - ١٦١.

ينطوي هذا الرصد لباطن الشخصية على طاقة فنية تتجلسى في تداعي حر لأفكار متنوعة: Free Associetion of Ideas تتصف بالترابط السببي، وتشيع فيها المتوافقات والمتضادات، فالفتاة قد أعجبت من حيث المضمون والشكل، فأحب الارتباط بها بزواج يمكن أن يحقق له "التوازن الحسي والنفسي". وهذه الفكرة تبدو "متوافقة" مع شخصية سوية Normal Personality تستهدف الغايات ذات القيمة والاستمتاع بالحياة، دون أن يصدر عنها ما يتناقض مع ما تلتزم به.

ولكن سرعان ما زاحمت هذه الفكرة - فكرة أخرى مضادة وهي : "مدى جديته" في الارتباط بالفتاة، لأنه يبوح لنفسه الآن بأنسه "يرحسب بالفرص". وإذا كانت "رجاء" تمثل حلا فرديا لمشكلة فقرة واحتياجه إلسى السيطرة على ثورته الحسية - باعتبارها تنتمي إلى أسرة ثرية - فسإن ثمة من يرفض هذا الحل الفردي وهو عاطف هلال، السذي لا يؤمسن إلا بالحل الجماعي الشامل.

ويصل الكاتب هذه الفكرة المزدوجة - بفكرة ثالثة وهي: "تذكسر على عبد الستار" لهؤلاء الذين ينعمون بالاستقرار الاقتصادي الذي يحقق بالضرورة "التوازن النفسي" Autonomic balance مثل عاطف هلال في الحاضر، وأولئك الذين نعموا بهما في الماضي، وهم أبناء الطبقة الثرية الذين كانوا رغم تمردهم وعدم اكتراثهم - يستأثرون بالوظائف المرموقة في الدولة.

وقد رتب الكاتب على هذه الفكرة فكرة رابعسة وهسي: "تذكسره معاناته" في الالتحاق بوظيفة تمكنه من تأمين مستقبله ورعاية عائلتسه.

وهنا يجعله الكاتب يستحضر شخصية "رجاء" ليتأمل في ضوء حركتها في حياته - "توع التمائها" ليجرّه ذلك إلى تساؤل ثنائي: هل هـــي مكترثــة ملتزمة ؟ أم متمرقد ساخطة ؟.

فكما نلاحظ نجد حركة الفكر الباطني اشخصية على عبد الستار - تمضي من فكرة إلى أخرى بترابط حرّ لأفكاره على نحو سببي قائم على سيطرة ذهن الشخصية على هذه الأفكار الحركية، وهي السيطرة التي مكنته من التوفيق في النهاية، بين ما يراه من تناقض بين الأشياء. وهو ما نجده في قصص أخرى مثل قصة (أيوب)(۱) وغيرها.

الظاهرة الثانية: "الاخفاق في التوفيق بين المتضادات" على نحو ما نجد في غير قصة، مثل قصة الهمس(٢) التي يتشابه فيها انعطاف الراوي مع انعطاف على عبد الستار في القصة السابقة، من حيث تسأمل "المتضادات" ومحاولة التوفيق بينها وذلك بنهج فكري متوال قائم على التسلسل والترابط مع اختلاف في النتيجة. فالراوي حائريين (هو) الناصح الرشيد الذي يرمز إلى العقل، و(هي) الرامزة إلى الدنيا الحافلة بسبل الإغراء والترغيب.

وقد صور الكاتب ذلك بسرد وصفى يدل على أن ثمة صراعا حلدًا ومزمنا بين هاتين القوتين، وذلك من خلال ملاحظة الراوي: "يخطر لي أحيانا أن الراحة الحقيقية لا توجد إلا بزوالهما معًا: (هو) و(هي). ولكنه مجرد خاطر يعبر عن القلب إذا اشتد العنت أوادلهم الخطيب. خاطر لا

<sup>(</sup>١) أيوب : مجموعة الشيطان يعظ، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفجر الكاذب، ص ٢٤٠

وزن له في الواقع. حلم يقظة أخرق. وهل تصبح الحياة حيــاة إلا مـن خلال التعامل معهما معًا؟، وهل يمكن تخيل الوجود بدونهما.."(١).

وفي ضوء إدراك الراوي لهذا الصراع المحتدم بينهما - عقد عدة حوارات ظاهرية مع (هو) يحذره فيها من (هي)، وقد دفعه توتسره مسن التحذير المتواصل إلى اتخاذ قرار بالاستقلال عن (هو)، وبعد تنفيذ هـــذا القرار الذي تمثل في زواجه وإنجابه، جعله الكاتب ينعطف إلسى نفسه، قاطعًا كلا من السرد الوصفى والسرد الحواري، وذلك لتأمل ما نشأ عسن قراره: "وتبدى لمي الزواج صيغة غريبة للتوفيق بين الحسب والكراهيسة، بين حب الحياة وحب الموت، بين التضحية والرغبة في القتـــل. ولكـن السفينة صارعت الأمواج حتى صرعتها ونجت من الغرق. ونال الآخرون استقلالهم كما نلنا يوما استقلالنا. لم يعد أحد منهم في حاجه إلى . ورجعت إلى الوحدة جارة معها أثقال العمر. ولكنني لم أستسلم للأسسى. وطنت نفسي على تقبل قوانين الأشياء. وناجيت فيسي وحدتسي الرضا والسلام. ولم أقلل من قيمة المسرّات الزائلية ولا من سيحر التحف والأغاني، ولا حتى من جمال الأطعمة الشعبية. وإذا بي أتذكره فجأة بعد طول نسيان. وكيف لا أتذكره ما دام على قيد الحياة. وهو من جيل معمو يغبط على طول عمره وسلامة صحته. ولو كان أصابه تلف لترامت إلينا أخباره في حينها فلا شك أنه يمارس حياة طبيعية. وسيسسعد برجوعي إليه مثل سعادتي وربما أكثر. وهيهات أن أنسى نواياه الطيبة ورحمته. أما عن رأيه في فلا أحسبه في صالحي. ولكن كسان دائما أكبر من تقصيري وأعلى. اليوم يبدو لي على حقيقته أكثر من أي عهد مضى .ثم

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٤٤.

إنه أقام في القرية منذ عهد بعيد ،وشد ما تهفو نفسي إلى الخضرة والهواء النقي .إنها أثمن في النهاية من أثاث بيتي وتحفه وما جمعت من مال وبنين .سأمضي إليه وليس في نيتي أن أعتذر أو أن أصلوغ من سحر البيان جملة واحدة .سأمثل بين يديه باسما وأقول له هامسا: ها أنسا قد رجت مدفوعا بالشوق وحده، فاقض بما أنت قاض"().

يمور باطن الشخصية – خلال هذا الانعطاف التاملي – بحركة نشطة ذات أفكار مترابطة؛ فقد جعله الكاتب ينتقل من فكرة "التوفيق" بيئ المعاتي ذات المشاعر المتضادة، رغبة منه في إرساء توازنه النفسسي – إلى فكرة "الإحساس بالوحدة" الناشئة عن فراغه من تلبية احتياجات ذلك التوفيق، ولا سيما أن ما حققه يجيء في مرحلة تئن بـ "أثقال العمـر". وتدعوه فكرة "عناده المتأصل" في رفض توجيهات الناصح الرشيد – إلى فكرة رفض الاستسلام، التي أوصلته إلى "ضرورة توطين نفسه "على تقبل قوانين الأشياء". ولأن "الضعف الإنساني" – متاصل في النفس البشرية – فإن عناده القديم الجديد ما يلبث أن يتراجع. ولذلك يقتحم "وحدته" الحافلة بالمسرات الملهية – تفكيره في "الناصح الرشيد" الدني تذكره "فجأة بعد طول نسيان". و"إمكانية التذكر" واردة بالضرورة، لأنه مازال "على قيد الحياة" ومعمر، وسليم الصحة، و"لا شك انه يمارس حياة طبيعية". ومادام قد اتجه بذهنه إليه على هذا النحو – فإن أفكاره ستسلط عليه داعية إياه إلى الالتقاء به في عزلته الطوعية بالقرية.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٤٩

وهنا ترد على ذهنه فكرة "التأكد من أن "الناصح الرشيد" سيقابله بسعادة غامرة تفوق سعادته، نتيجة إيمانه "بنواياه الطيبة ورحمته"، وقد أسس على ذلك "اتخاذ قرار" بالرحيل إلى القرية لمقابلته وليس في نيته أن يعتذر أو "يصوغ من سحر البيان كلمة واحدة"، يل سيمثل بين يديه معننا خضوعه واستسلامه قائلا له بهمس "ها أنا قهد رجعت مدفوعها بالشوق وحده".

فكما تلاحظ توالت الأفكار في داخل الشخصية في حركة مسوارة، على نحو سببي، لتقدم صورة لتحولها من "الخضوع التام" أس "هسي" أو "الحياة الدنيا" — الزاخرة بالمغريسات والمحرضسات — رغسم "التحذيسر التنبيهي" المصاحب له من الناصح الرشيد — إلى "الرفض التام" لما خضع له، "والتخلّي الحاسم" عن المكتسبات المادية الباهرة التسي تحييط به، واللجوء إلى هذه القوة السمحة القادرة علسى العفو دون حاجبة إلى التصريح باعتذاره أو إظهار الأسف والندم علسى "ضلاسه" القديسم، لأن "الشوق إليه وحده" يتضمن إحساسه بالأسف، ورغبته في الاعتذار، وتكون الشخصية بذلك قد أخفقت في التوفيق بيسن العنصريسن، حيست الحياة المثالية المغايرة لماديات الحياة.

الظاهرة الثالثة: "مواجهة التناقض بين القول والفعل": وتتمثل هذه السمة في اتعطاف الكاتب إلى باطن عبد الحميد حسني فسي قصلة (أيوب)(١) لرصد الحركة المضطربة التي يعاني منها جراء إصابته بشلل نصفي أعجزه عن تحريك ساقيه. وقد عمد الكاتب إلى هذا الاعطاف فسي

<sup>(</sup>١) مجموعة الشيطان يعظ. ص

حضور عدد من رجال الأعمال الذين هرعوا إلى زيارته بعد أن قسرر الطبيب إلزامه في فراش المرض مدة غير معلومة. وقد مهد الكاتب لهذا التقصى الباطني "يسرد وصفي" آنى، و"حوار حافل بالمثيرات". أما السيد فيبدو في قوله: "كنت محورا دائرًا لكل هائل فأمسيتُ مركزه الجامد ولو إلى حين. يقبلون الجبين ويجودون بنظرات المودة والرثاء. ثم تتضارب الأقوال"(۱). وأما الحوار فقد شارك فيه الحاضرون على هذا النحو الحافل بالإثارة لباطنه المتأمل.

- لم يعد شيء على الطب بمستعص.
- أقرب مثل ابن أختي، اعتقدنا أن حال مفاصله مزمنـــة وهـو يمشى اليوم مثل جواد السباق.
  - كيف تكون لنا ليال قمرية والقمر غانب.
  - اعتبرها هدنة سترجع بعدها فارس النضال المرموق.
- ولكن لا تنس أنك أهملت نصح طبيبك باستهتار غير محمود. تمتمت :
  - العمل والحياة.
  - والصحة. أليس لها حق أيضا ؟ فقلت : متأففا :
    - الحق أنه عقاب لا أستحقه.
    - لا تعترض على قضاء الله.
      - احمده على أي حال.
      - ليكن ذلك من قلبك.
      - كيف لنا بإدراك حكمته.

(١) السابق، ص٢٠٦.

## - عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"<sup>(۱)</sup>.

فقد جعل الكاتب "عبد الحميد" ينسحب إلى نفسه أثناء هذه التجمع ليدير بها حواراً من نوع آخر. أجراه بباطنه الذي ينطوي على طاقات دالة، ويتسم بالترابط السببي على هذا النحو: "تتابعت الشعارات الدينية من قوم لا يحفلون من الدين إلا بقشوره. أنا مثلهم أيضا. طالما نددت بإلحاد أعدائنا وأنا سكران. ما أعجب أن يتبادل أنساس الأكانيب وهم يعلمون أنهم يكذبون. الأدهى من ذلك أن بعضهم لا يفطن إلى كذبه. ولم تخدعني حرارة مودتهم. زميلنا إبراهيم جندية المشلول منذ عام منذا يذكره اليوم؟. وقتنا نحن رجال الأعمال لا يتسع للوفاء. ولن أطالب الدنيا بما ليس في دستورها. إننا نقدس الوقت والنظام، وندرك تماما أبعاد حياة العمل ومقتضيات العصر، سوف يطول الرقاد غالبا حتى النهاياة. إنها الوحدة بلا صديق"(١).

فقد أفصح هذا الاستبطان عن نوعية "الجمل الحوارية المتواليسة" وطاقاتها الدالة؛ فهي مجرد "شعارات" دينية لا يؤمن بها هؤلاء. وإذا كان قد "أداتهم" بهذا الوصف الذي أوحت به أقوالهم — فإنه قد عمد إلى "إدانة ذاته"، لأنه — أيضا — لم يكن يندد بالإلحاد مثلا — إلا وهو سكران. وهسو يراهم كاذبين وهو مثلهم، ويقوده الحديث عن ذلك إلى الحكم علسى ما أظهروه من "مودة" بالكذب والزيف، بدليل إهمائهم زميلهم المشلول منسذ نحو عام. وقد ترتب على تسجيل "تقصييرهم"— فحص قيمة الوقست، بالنسبة لرجل الأعمال وعجزه غالبا عن آداء المجاملات الإسسانية، لأن

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۰۱ ـ ۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۲۰۷,

قصر الوقت على العمل تنظيم ضروري يمثل جوهر نجاحه. واذلك لا يتسع الوقت لرعاية زميل سقط بالمرض أو الإفلاس. وهنسا يفكر فسي "الحفاوة"به الآن ويتأمل حرارة اهتمامهم به فيشعر بالتعاسة لا بالرضى، لأنه يجد ذلك – "رهن بشفائه" – فحفاوتهم مؤقتة وحرارة المودة والاهتمام سرعان ما تتلاشى. لأن "رقاده" سيطول غالبا حتى النهايسة – فإنه يقدر أن حياته ستكون خلوا من الأصدقاء(١).

فكما نرى تتابعت أفكار عبد الحميد على جهة الاتصال أو السترابط السببي حيث تتصل فكرة بأخرى لتتولد عنها ثالثة تكون بدورها سببا في رابعة وهكذا – لتكشف هذه الأفكار عن مدى إحساسه بالتعاسة، ومقدار شعوره بالهزيمة أمام المرض الذي أعجزه، وباليأس من تجاوزه والشفاء منه. وعلى هذا النحو من الترابط السببي تمضي قصتا (نصسف يسوم)، و (السماء السابعة)

أما الوسيلة الثالثة، وهي: الانعطاف بصيغة المخاطب، فتتعين في أن الكاتب يجعل الشخصية الفنيسة تبسوح بانفعالسها مستعملة صيغة المخاطب، تحدث بها نفسها، والشخصيات الأخسرى التسي تتحسرك فسي نطاقها، وتعمل داخل دائرتها، بغرض الإيهام "بحضور" شسخصية أخسرى تستمع إليها، وتنفعل بها، وتتفاعل معها، ويقصد الكاتب بهذا النهج إضفاء روح الإثارة على مجرى السرد الوصفي من جهة، وإضاءة معالم الشخصية المستبطنة من جهة أخرى، على نحو ما يظهر فسي قصسص

<sup>(</sup>١) نصف يوم / الفجر الكاذب. ص ٣١

<sup>(</sup>٢) السماء السابعة / الحب قوق هضية الهرم، ص ٩٥ - ١٤٣

(نور القمر)، و(أخر الليل)، و(علمني الدهر) وغيرها.. وتعكس هاه القصص ثلاثة أشكال.

الشكل الأول: "التصميم الإرادي" لدى الشخصية الفنية لبلوغ هدف تسعى لإنجازه وترغب في تحقيقه.. ففي قصة (نور القمر)() يتعلق (أنور عزمي) بالمغنية الجميلة (نور القمر)، التي استحوذت على فكره وقلبه عندما شاهدها واستمع إلى صوتها صدفة بكازينو (الواق الواق الواق). وقد اعترف بصيغة سردية ذات ضمير متكلم بهذا الحب، وذلك بقوله: "عرفت الحب لأول مرة في حياتي"()، وقوله: "أشار على العقل بأن أقتلع فكرتها من نفسي المعذبة. ولكن ليس للعقل صوت يسمع في ضجة أحاديث الهوى، وصخب أمواجه العاتية، وأزير أعاصيره الهوج"().

وقد دفعه هذا الحب المقتحم إلى السعي للاستئثار بها، فدخل فسي "حوار سردي توليدي" مع "حمودة" جرسون الكازينو، ليسهل له مقابلية (نور القمر)، لإبداء إعجابه بها والتعرف عليها، ففاجأه باستحالة هذه المحاولة، أو استحالة هذه المقابلة. "قال حمودة

- ممنوع.. فتساءلت بحدة.
- ـ من صاحب هذا الأمر السخيف ؟
- أصحاب الشأن في الكازينو. وما أنا إلا عبد مأمور "(1).

<sup>(</sup>١) نور القمر / الحب فوق هضية الهرم، ص

<sup>(</sup>٢) السابق، ص

<sup>(</sup>٣) السابق، ص

<sup>(</sup>٤) السابق، ص١٠

وقد اقترح عليه حلا وسطا وهو أن يبلغها إعجابه بها دون أن يشعر فتوة الكازينو "سنجة الترام"، حاميها وحارسها المدافع عنها ضدك كل من يحاول الاقتراب منها قبل الغناء وأثناءه وبعده:

- إذن فعليك أن تبلغها إعجابي. ولكن حمودة أدهشه باعتذاره. قائلا:
  - ولا هذا.
  - أمر غريب!
  - ما باليد حيلة.
- نماذا لا تفعل كما تفعل الراقصة وجوفتها. فقال وهسو يحني رأسه :
  - الراقصة وجوقتها تحت أمرك "(١).

فكل من السرد الواصف لاعترافه بحب نسور القمسر، و"السسرد الحواري الواصف لصعوبة الوصول إليها والاستحواذ عليها" — قد أحدث في نفسه توترا بالغا يدعو إلى "استبطانه" للوقوف على طبيعة "رد الفعل النفسي" تجاه هذا "الحظر التحذيري" الذي يسرى في عبارات حواره مسع حموده الجرسون. ومحاولته تجاوز الإحساس به لكسي لا يتمكن منسه فيتضاعل اهتمامه بهذه المغنية الباهرة، كما يدعونا هسذا التوتسر إلسي "استبطانه" للتعرف على تقييم محاولته إزاء هذا الحظر القسهري؛ وهسو التقييم الذي صاغه بصيغة المخاطب هكذا: "إن هسي إلا جولة أولسي خاسرة ولكنها ليست كل شيء. الطريق طويل والزمن طويسل. هسا هسو صوتك الحنون ينسرب إلى أعماقي معطرا بالفتنة، وليس بيني وبينسك إلا

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۱ ـ ۱۲.

خطوات. لو كان لي أنف كلب لشممت أنفاسك، لو كان لك قلب لركرت بصرك على عابدك، ولو أعيتني السبل المادية في الوصول إليك، فثمسة قوة الحب ستصنع معجزة فانقة للعقل في الوصول إليك هازئسة باعين الحراس"(١).

فقد كشف هذا الاستبطان - كما نرى - عن "حركة الحديث الداخلي" الذي عمد فيه الكاتب إلى تأديته بلونين من الأداء اللغوى - عكسا لحظة شعورية واحدة - ذلك أنه جمع بين حديث أنور عزمى "عن نفسه"، و"عن نور انقمر"، وحديثه إليها دون تمهيد أو تنبيه مطبقا بذلك طريقة "الالتفات البلاغي"، الذي تحدث عنه النقاد العرب، ونجد ظلاله في المصطلح الغربي الحديث "المونولوج الداخلي"،. كما أنه أجرى هذا الاستنباط على نحو من "السلبية" أو "الترابط التبريري" القائم على جزئيات مترابطة أو وحدات شعورية متصلة تندرج تحت ما يمكن أن نسميه بـ "التوقف الاحتياجي"، أي توقف فكرة على فكرة أخرى سابقة، تتوقف عليها فكرة لاحقة لـها، فأنور عزمي - لم يستشعر اليأس من الالتقاء بنور القمر، بدليل اعتقاده بأن خسارة المحاولة أو الجولة الأولى لا تعنى اليأس من تكرراها. وقد ترتب على هذا الاعتقاد إدراكه بأن الأمل في الاستحواذ على نور القمسر يظل قائما وقابلا للتحقيق بقوة. وما دام أمله على هذا النحو من القــوة فإن إحساسه بصوتها الحنون ينساب في أعماقه - يظل متقدا، واعترافه بأنه عابد يتعبد في محراب حبها - يبقى مستمرا ومتقدما دون تراجع. ثم ينتقل إلى فكرة أخرى ذات صلة بالسابقة وهي أنسه إذا أعاقتسه "السسبل المادية" عن الوصول إليها - فإن قوة الحب المستعرة في قلبه قادرة على

<sup>(</sup>١) السابق، ص١١.

صنع معجزة فانقة للعقل ستمكنه من الاستحواذ عليسها. فهذا "التفكسير التوقفي" بذهن أنور عزمي – كما نلاحظ – يسم هذا المقطع مسن القصسة بسمة "الترابط المنطقي المتزن".

وأما الشكل الثالي فهو: "قوة الاستحضار"، القادرة على الكشسف المثيرة للبوح، كما في قصة (آخر الليل)(١)، حيث عمد الكاتب إلى "وقف السرد بصيغة الغائب في بعض مواضعها ليعبر بصيغة الخطاب تعبيرا بوحيا تبدو خلاله معالم الشخصية مبرأة من الغموض. ذلك أنه جرد من الشخصية المركزية شخصا آخر أطلق عليه وصف "الرجل الذي صاحبــه يوما مثل ظله"(١)، ثم عمد إلى استدعائه بقوله: "من الحجود ألا يسزروه ليعزيه بكلمتين "("). وعندئذ يستبطن الكاتب الشخصية المركزية المهمومة بظلم الأسرة والمجتمع لمجرد أنه أراد أن يعيش حسرا، ويجاوز النمط الحياتي المألوف، فتفنن أخواه في إيذائه والإضرار به إلى حسد التسآمر باستصدار حكم قضائى بالحجر عليه لمنعه مسن التصسرف فسي مالسه وعقاراته التي ورثها عن والديه، ومن ثم واجه هذا الظلم بطرق متنوعة قصد بها التشهير بأخويه. يقول الرجل مخاطبا نفسه: "خلعت البدلة يــا بطل واستبدلت بها جلبابا أزرق، واقتنيت عربة يد وسرحت ببطيخ في مجالهم الحيوى، وعلى مرأى من الذاهب والجائي. وارتعدت منهم المفاصل، وساقوا عليك الأهل والأصدقاء، ولكنك صمدت صمود الأبطال، واضطروا في النهاية أن يتجاهلوك متظاهرين باللامبالاة فتمساديت في

<sup>(</sup>١) آخر الليل / التنظيم السري. مكتبة مصر ط (١) ١٩٨٤ ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٠٦.

التحدي، وقضيت لياليك في غُرز عرب المحمدي يسا فسارس الفرسسان وضارب الدنيا بنعك. وحتى يُتاح لي لقاؤك تقبل علسى البعد إعجبابي وتقديري. أما أتت يا نوسة، يا سليلة الشرف، وكنز الجمسال والفتنة فحسبنا تعذيبًا لأنفسنا، الدلال له حد أو هذا ما ينبغي له. اخترتك من بيئ آلاف من كريمات الأسر العريقة، ولم أخترك للأسباب التي يجري وراءها الجشعون. لا لأصلك الطيب أو أخلاقك الكريمة، أو تعليمك الراقي، ولكن اخترتك من أجل الحقيقة السافرة؛ عينيك اللوزتين السوداوين بكحلهما الرباني. وصدرك الملهم، وخلفيتك التي تجل عن الوصف. ما يجسوز أن نفترق بعد اليوم دقيقة واحدة يا زينة نساء الأرض. ضاع منا وقت طويل بلاطائل. وضياعة كفر بالنعمة. إني قادم يا نوسة، فارجعي إلى قسمتك بلاطائل. وضياعة كفر بالنعمة. إني قادم يا نوسة، فارجعي إلى قسمتك ونصيبك. فإن جميع طلباتك مستجابة"(١).

فقد أراد الكاتب بهذا "الاستبطان" أن يكشف عن ذكريات الرجل المهموم، تجاه ظلم أسرته له، وعدم اكتراث الناس به، بهدف هو تقديسم "صرخة احتجاجية". مضادة لما وقع عليه. وقد اشتملت هـذه الصرخة على أفكار ذات ترابط سببي يتيح للمتلقي تقبل العلاقة الكائنة فيها. فثمة فكرة." التصرف الاستفزازي" الصادر عن الرجل / المخاطب، حيث تحول الى مجرد بانع بطيخ جوال بعربة يد، لإحراج أخويه، وقد تولّدت عن هذه الفكرة - أخرى تتعلق بانعكاس تصرفه الاستفزازي على حركة أخويسه، فقد واجهاه أولاً بالإيجاب حيث أصيبوا بالفزع، ثم واجهاه بالتحدي القلتم على الإهمال والتجاهل. وقد نشأ عن ذلك قبوله التحدي؛ فتمادى في

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۰٦، ۲۰۷.

احتجاجه رافضا تدخل الأهل والأصدقاء، ومطورًا تحديد، بأن جاهر بتعاطي المخدرات في "غُرز" المحمدي، ولكسي يضاعف من "ثنائية الاحتجاج والتحدي" استنهض قدراته "بالالتفات" إلى "فارس الفرسان"(۱) يناديه ليبثه إعجابه وتقديره لجرأته في مواجهة الدنيا الزائلة. وقد زادت هذه الالتفاتة من احتجاجه فعمد إلى التفات آخر فناشد "توسة" صاحبته القديمة الرجوع إليه لبناء حياة مشتركة يدفع بها قسوة الإهمال والتشرد.

ويلاحظ أن هذه الانتقالات الفكرية التي جرت في باطن الرجل توحي بأمرين؛ الأول هو "منطقية الحركة النشطة لهذه الانتقالات" بحكسم انتقال ذهن الرجل المحتج من فكرة إلى أخرى انتقالاً معلا كمسا رأينا، فالإحساس بالحرية قاده إلى تصرف أدى به إلى رد فعل أخويه، فدفعه ذلك إلى التمادي في احتجاجه، فاستعدي قوة "الفسارس" و"حب نوسه" لإراحة همومه المستحكمة، وتعزيز قدرته على مواصلة العناد الذي تمشل في استحمامه آخر الليل في النهر، وهو يغني بصوت كالخوار: "البحر بيضحك ليه"، وفي نومه فوق الأريكة على الطوار ليتصاعد شخيره مشل نقيق الصفدع"(١). والأمر الثاني هو: إشعار المتلقي بحضور الشخصية حضوراً قويا وفعالاً. فضمير "المخاطب" في هذا الانعطاف – ليس إلا صوتا إضافيا يتسم بسمات الحدّه الآمرة والفوقية المتسلطة. لأنه – كما نلحظ – يملي على الذات المعانية أو الذوات الأخرى – ما انقضى مسن افعال، وما يستجد من أعمال وهو ما يناسب "الاستحضار" السذي صنعه المؤلف عن طريق الانعطاف إلى باطن هذه الشخصية.

<sup>(</sup>١) المراد به: نفسه أو كل ما بيدى عدم اكتراثه بمعالم الدنيا.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٠٨.

وأما الشكل الثالث فهو: حركية الإحساس بالتحول الضروري والنهاية الحتمية" ويتعين هذا الشكل في قصة (علمني الدهر) (١). فقد بدأها الكاتب بسرد. وصفي آني وظف له صيغة "المتكلم"، يحدّد به علاقة رجل كهل بشقة شغلها زمنا ويوشك على تسليمها لصاحبة العمارة، إيذاتا بمغادرة المدينة امتثالاً لنصيحة طبيبه المعالج: "آن لنا أن نرحل. نصبح الطبيب بذلك. وإذا نصح الطبيب وجبت الطاعة. كاتت إقامة طيبة، وشقة أنيقة، وموقعًا حسنا. وهيهات أن أنسى صاحبة العمارة الشابة. نورها سابغ وإنسانيتها مباركة. أكلنا وشربنا. وربحنا في كل موضع صديقا أو صديقة، وسمعنا من الأغاني ما يطرب. وربحنا من المال ما يكفى. ولكن الطبيب قال: إن الجولم يعد يناسب الصحة فما الحيلة؟" (١).

كما يحدّد بهذا السرد صدمته في إهمال معارفه وأصدقائه وجيراته له، فلم يهرع أحد منهم إلى وداعه. يقول: "الحق اتحرف الواقعع عن الأماتي الحارة دون ما توقعت بكثير. شغلتهم الشواغل واأسفاه"("). شم يرفد الكاتب هذا السرد بسرد حواري عقده بين الرجل وصاحبة العمارة الشابة ذات النور السابغ والإنسانية المباركة – مصحوب بسرد انعطافي بضمير المتكلم يشير إلى انشغالها هي الأخرى بمن سيحل مكاته في الشقة عقب مغادرته لها. يبوح الرجل قائلا: "وفي آخر يوم لي في الشقة أستأذنتني صاحبة العمارة في تبييض الشقة للساكن الجديد. قالت: الشقة أستأذنتني صاحبة العمارة في تبييض الشقة للساكن الجديد. قالت:

<sup>(</sup>١) ملحق الأهرام الأدبي عدد ١٩٩٣/١٢/١، ص١.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۱

<sup>(</sup>٣) السابق، ص١.

أزعجني ذلك بعض الشيء. وسادت الفوضى آخر يوم لي في المسكن، ولكني انتحل العذر حتى لمن لا عذر له. وقلت مجاملاً:

- للساكن الجديد حقوق. ولا أنسى أنني كنت يوما ساكنا جديدا، ألا تذكرين؟

وأزعجني أكثر تخلف الجيران والأحباب. كثيرون هم الذين ينسون واجباتهم نحو أنفسهم فما بالك نحو الآخرين؟

واستنى صاحبة العمارة وهي تراقب العمال قائلة:

- ثق من أنك لن تغيب عن خواطرنا.

ولكنها شغلت بالقادمين حتى قبل قدومهم"(١).

وهنا يعمد الكاتب إلى توظيف صيغة المخاطب في سرد انعطافي، يخاطب به المرأة الشابة وكأنها حاضرة أمامه ليدل بذلك على اسستمرار وجودها ودوام حضورها أمام عينيه، وإحساسه بها في كل مشهد يسراه، وفي كل خاطرة تخطر بذهنه. يقول الرجل مخاطبا المرأة الشابة وكأنسها حاضرة أمامه "آه ياسيدتي. كانت لنا أيام في غاية الجمال. وقد سعيتُ من جانبي للزواج منك. ولكنك بخلاف المتوقع فضلت الصداقة على السزواج. أفهمتنى أن الزواج لا يوافق ظروفك بحال، وأنه كتب عليك أن تبقى كماأنت. والحق أنني وجدتُ في بيتك العوض عن كل شيء أملكه. ورضيت بقسمتي دون تذمر. ولم أضن عليك بشيء أملكه. وتلقينا من حظنا السعيد رحمة وسرورا، فلم فترت عواطفك عند الوداع ؟ ! "(٢).

يستهدف هذا السرد الانعطافي - الكشف عن قوة اكتراثه" بصاحبة العمارة التي توحي عبارات الرجل عنها بأنها "الحياة الدنيا". ولم لا يكون

<sup>(</sup>١) السابق، ص١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١

مكترثًا شغوفًا بها، ومحبا لذكرياته معها ؟ فقد أمدته بالسعادة وأشهرته بجمال الأشياء. ولأنها "الحياة الدنيا" فقد استحال اقترانه بها بزواج أبدى موثَّق. واستبدلت المرأة فكرة الزواج منها بصداقة حرّة تخليها من أيـــة مسئولية تجاه أحد. فقد كُتب عليها أن تبقي كما هي بغسير انتمساء إلسى شخص محدد - ولذلك رضى الرجل بقسمته "دون تذمّــر" ودون "بُخــل". وإذا كان هذا حالها فإنه يكون من المتوقع أن تتحول المرأة بسرعة إلىى من يملك عطاء أكبر، مهملة سواه. أي أنه مطلوب ممن يهواها ويرغب في العيش بمجالها أن تتواصل قوة عطائه، فإذا ضعفت وفسترت همته بسبب مرض معجز، أو توقفت بموت وشيك - فإنها سستمنح صداقتها الحرّة للقادر على مدّها بالقوة العطائية. وهذا يفسر سر فتور عواطفها تجاه الرجل الموشك على الرحيل، كما يفسر مدى احتفائها بالقادم الجديد الذي بدت عيناه له "تتألقان فرحًا كأنما هو مقبل على الجنة ونعيمها(١)"، كما يفسر الحديث الذي وجهه الرجل إلى المرأة الدنيا مستخدما صيغة الخطاب الاستحضارية : "وثمة عتاب يا ست الستات. كنت عندك فرخـــة بكشك حتى حل بي المرض. ثم جاءت العادة، لعن الله العدادة. وخفت التغيير من ناحيتك وقد حصل. تهادى لطيفا مغلفا باللباقة مثل حلوى كذبة إبريل، وبطيئا مثل النقاط المنسربة من صنبور غير محكم الإغلاق". فالصيغة كما ترى تشتمل على عتاب" هذه المرأة / الدنيا، لأنها سيرعان ما اهتمت بالوافد الجديد وعنيت به، لكونه- فيما بدا قادرًا على عطاء أكثر، يتوافق مع شبابها المتجدد الموفور. وهي - كما أدرك - لا تعترف بالضعفاء أو المرضى أو الموشكين على الموت. وقد دفعه هذا "الإدراك"

<sup>(</sup>١) السابق، ص١.

إلى "التسليم" بتحولها أو تغيرها دون اعتراض؛ لأنه كان يتوقع حدوثه. لقد حدث التحول، و"حصل" التغيّر رغم تغليفه بمظاهر "اللباقة" و"الرقّه" و"البطء" ولكنه لم يمنع – رغم هذا التوقع – إحساسه النشط بالحسرة على الحال التي منى بها أخيرًا، وبالتحسر على تلك الأيام الجميلة التهي قضاها في مجال هذه المرأة / الدنيا الباهرة، التي نعم بمودتها وحناتها.

ويلاحظ أن تقديم باطن الرجل أو استبطاته جاء متسما بالسهدوء المرتكز على توازن اتفعاله بالتحول وذلك لإيمانه بحتميته، كمسا اتسم بتنقل ذهنه على نحو مترابط نتيجة هذا التوازن، ذلك أن الكاتب قد حرص على أن يكون هذا "التنقل" – خاضعا للسببية التي لا يجد فيها المتلقى أو معها أية صعوبة في "متابعة" القص أو "ملاحقة النمو" الشسعوري لدى الرجل، ومن ثم يتحقق "الاقتناع" معه بأن رحلته مع المرأة / الدنيا قد آن لها أن تتوقف وتنتهي وتتلاشى، وأن ذلك لا يستدعى اعتراضا "فالأمر لله من قبل ومن بعد"(۱)، بل يستدعى الحمد والثناء، والإشادة بإقامته في شقة صاحبة العمارة. وليس أمامه إلا الاعتراف ببوح باطني "وقلت في باطني: من الإنصاف أن أذكر أنها إقامة جميلة وأنها تستحق الشكر"(۱).

<sup>(</sup>١) السابق، ص١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١.



## المبحث الثاني الانعطاف لوصف الباطن المراوغ

## المبحث الثانى

## الانعطاف لوصف الباطن المراوغ

عنى نجيب محفوظ في عدد غير قليل من القصسص المتوسطة والقصيرة بوصف ما يعتمل في باطن الشخصية من "حركة مضطربة"، لا تخضع جزئياتها للترابط السببي، أو "التوقف الاحتياجي" الذي لاحظناه في المبحث السابق... ويمكن أن يتخذ باطن الشخصية حينئذ وصف "الباطن المراوغ"، الذي يراوغ التعبير عنه – المتلقى له أثناء التلقى.. إذ عليه أن يتابع هذه المراوغة الأدانية ويصبر عليها حتى يتمكن من الكشف عن دلالاتها النفسية. ويتجلى ذلك في قصص: أيوب، والرجل الثاني، والسماء السابعة، ورسالة، وأهل الهوى، وممر البستان، ويرغب في النوم، وعودة القرين، والعودة.

فانعطاف الكاتب إلى باطن الشخصية الفنية يأتي عقب أداء سردي، باعتبار أن هذا الانعطاف "مساندة" ذات أفكار مراوغة، تقتضي من الفاحص بيان دلالة هذه الأفكار، والكشف عن مغزاها النفسي.

والواقع أن عناية الكاتب "بالاستبطان" على هذا النحو الحركي - Streem of consciousness الأداء القصصي من أسلوب تيار الوعيي

الذي يعنى بانسياب التجارب النفسية داخل الإنسان، ورصده حركة التفكير التلقائية التي "لا تخضع لمنطق معين، ولا لنظام تتابع خاص"(١).

ولئن آثر نجيب محفوظ هذا التكنيك الفني النفسي لقطع السرد الوصفي الخارجي – فإنه قصد به توجيه رسالة صامتة من خلال الشخصيات المركزية المستبطنة – في هذه القصص – إلى المتلقي يتبع بواسطتها الإيحاء Hetero suggestion بأن أفكار كل شخصية منها قد تداخلت واختلطت وتشابكت في ذهنها نتيجة الضغوط الثقيلة، الخارجية التي يتضمنها الأداء السردي الواصف لحركتها النامية، وبأن هذه الضغوط قد أفلحت في إحداث الفعال Passion بداخلها.

وفي هذا الإجراء الفني - لا تخضع الشخصية المستبطنة للتسلسل أو الترتيب الزمني الذي يقترن بالعالم الخارجي للشخصية، بل إن "العملية الذهنية" التي تنشط فيها "لا تتبع نظاما زمنيا"(۱)، لأن ترتيب الأفكار والمعاني يكون بحسب انثيالها على ذهن الشخصية. وحول هذا المعنى تقول الروائية الإنجليزية فيرجينيا وولف: "دعنا تسجل النرات وقت سقوطها على الذهن بالترتيب الذي تسقط به.. ودعنا نتتبع النظام السذي

<sup>(</sup>۱) ينظر: د. عبد الحكيم حسان، مقدمة مجموعة الجرح تحسن البنداري ط(۱)، لجندة النشر للجامعيين ۱۹۷۱م، ص۳، ومجدي وهبة: معجم المصطلحات العربية، بيروت ط(۲) ۱۹۸٤، وروبرت همقري: تيار الوعي في الرواية الحديثة. ترجمة د. محمدود الربيعي، دار المعارف ط(۱) ۱۹۷۵، ود. حسن البنداري، فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ، ط(۲)، الاتجلو ۱۹۸۸، ص۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) تيار الوعي في الرواية الحديثة، ص٩٩

يتركه أي منظر أو تتركه أية حادثه على الوعي مهما كان هذا النظام غير متصل وغير مترابط من حيث الظاهر"(١).

ونستخلص من هذا النص أن وعي الشخصية لا يسير بمقتضى زمن ميكانيكي منظم، لأنه في هذا الباطن: يتحرك زمسن الحسادث إلى الإمام وإلى الخلف، والعكس، ويتم "خلط الماضي بالحاضر والمستقبل"(١)، وبعبارة أخرى ليست بعيدة عن سابقتها لكنها أكثر تحديسدا: إن زمسن الحوادث في باطن الشخصية الفنية يتحرك من "الماضي إلى الحساضر أو العكس، ومن الحاضر والماضي إلى المستقبل"(١).

ويشتمل الاعطاف الفني إلى دواخل الشخصيات المركزية في القصص التي أشرنا إليها منذ قليل - يشتمل على صورتين للاعطاف وهما: "الاعطاف لبيان "الحركة المتسائلة" ودلالالتها الفكريسة والفنية، والاعطاف لعرض "الصخب الشعوري".

أما الصورة الأولى وهي "الانعطاف لبيسان الحركة المتسائلة" فنجدها في قصص: أيوب، والرجل الثاني، ونصف يوم وغيرها. حيست كشف الانعطاف عن دلالات الأسئلة التي ترددت في باطن الشخصية، في طبعها بطابع الحيرة، والاحتياج إلى الاستقرار النفسي. وتتسم قصص هذه الصورة بسمات ثلاث هي: "التساؤل الدال على التحسدي"، و"توقع المصير الحتمى" و"الإحساس الحاد بالتحول".

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) د. طه محمود طه : القصة في الأدب الإنجليزي، الدار القومية (١)، ٦٦، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) د. نبيلة إبراهيم : نقد الرواية (اللغة في العمل القصصمي) مكتبة غريب (د.ت)، ص١٧.

أما السمة الأولى: فيندرج تحتها مواضع من قصهة (أيوب)(١). ففيها يوظف الكاتب السرد الوصفي الخارجي على لسان عبد الحميد حسني المصاب بشلل نصفي مبينا بهذا السرد تأثير صدمة "المحرض العضوي" في نظام حياته، وكيف أن نظاماً. جديدا وجب عليه أن يتبعه. وفي مقدمة مفرداته "الانتظار الصبور" لوقع الأحداث عليه، لا المبادرة بصنعها كما كان يحدث قبل المرض. ولذلك جعله الكاتب يتساعل بأسى: "متى أقترن حقا بالحياة الجديدة"(١)، وهنا يبوح الرجل مفضيا بإحساسك على هذا النحو: "العادة تحتوي المصيبة فتمتص حرارتها. شغل وفيق بالمكتب ولكنه يلقاتي يوميا أكثر من مرة. أفكار ونبيلة يسترددان على النادي من آن لآن ويستقبلان الصديقات، ولكنهما يمضيان جانبي وقتل لا يستهان به. زيارات الأصدقاء تقل يوما عن يوم. التليفون يحل محل الزيارة كثيرا، واختفى الناس تماما كانما لم ألقهم إلا في إحدى محطات السفر. وحدي أكثر ساعات النهار والليل"(١).

في هذا البوح السردي تتوالى - كما نلاحظ - مثيرات خارجية، تواليا مؤثرا. على نفس الرجل المريض. وتنحصر في "انشيغال" أفراد أسرته أغلب الوقت. كُلُّ في عالمه. و"قَلَة الزيارات"، و"الاكتفاء بالاتصال التليفوني"، و"اختفاء المعارف والأصدقاء، تماما"، و"الشيعور بالوحدة" نتيجة هذا كله. ويكون عليه أن يعتاد ذلك ويألفه، لا سيما أن حرارة المصيبة تمتص تدريجيًا بالتعود على استمرار المرض. ولكن عبد الحميد ليس ممن يقبلون الاستسلام بسهولة، فهو يمتلك "ذهنا نشيطا" لا يحدة

<sup>(</sup>١) أيوب / الشيطان يعظ ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٢٠٩.

مرض ولا يضعفه و هن، يساعد على هذا النشاط "عزلته" أغلب سياعات النهار والليل.

وقد عمد الكاتب إلى رصد هذا النشاط الذهني الذي بدا في حالية من الاضطراب الحافل بالتساؤلات المتوترة، وذلك من خلال بوح باطني على هذا النحو: "أسمغ، أشاهد، أقرأ، أتصبر، متى تشماني العادة بسحرها العطوف؟ متى يخلصني أنس التلفزيون والراديو والفكر من الوحشة ؟ متى تعوضني عن السوق والرحلات والسهرات ؟. متى أنسى عالم السحرة الحائزين لخاتم سليمان ؟ متى أنسى إلهام المال المفعم بالسيادة ؟ ألا يكفي أن يحظى وفيق بالحيوية والنشاط ؟ ألا يكفي أن يحظى وفيق بالحيوية والنشاط ؟ ألا يكفى أن تضيء أفكار ونبيلة غشاء المجتمع الحريري وتقتنيان كل ثمين وجميل ؟. عجيبة الحياة ! مخيفة الحياة، محيرة الحياة؟"(١).

تظهر هذه الانعطافة المتعامدة على السرد الوصفي الظاهري – أن باطن عبد الحميد أو ذهنه يمور بأفكار ذات صور متنوعـــة ومتلاحقــة، ومؤطّرة بأزمنة ذات صيغ متعددة مختلفة، بسبب إحساسه بضغوط كثيرة؛ ففي ذهنه نقف على أفعال حركية ناجمة عن طاقة "التصــبّر" أو التحمــل وهي : "الاستماع، والمشاهدة، والقراءة، وتتسم بالانفصال والتمايز. فثمة وقت للاستماع، وآخر للمشاهدة وثالث للقراءة أو الاطـــلاع، وإن كــانت جميعا تندرج تحت زمن واحد وهو الحال أو المضارع. ثم ينتقــل ذهنــه فجأة إلى فعل حركيّ آخر يختص "بالأمل" في أن تتبدد حاله اليائسة بتقبّل فجأة إلى فعل حركيّ آخر يختص "بالأمل" في أن تتبدد حاله اليائسة بتقبّل الأمر الواقع أو التعود عليه.

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۰۹

ولكن الكاتب آثر أن يكون هذا الفعل / الأمل في إطار "تساؤلي" متوال ذى طاقة "صاخبة" بباطن "عبد الحميد"؛ فثمة تساؤل أول بصيغة "متى" – الدالة على الزمن المستقبل، عن أمله في أن تقبل هذه المحنقة انتيجة التعود عليها والتآلف معها، وهو ينتظر أن يتحقق هذا الأمل في المستقبل القريب، وثمة تساؤل ثان بنفس الصيغة (متى) عن أمنيته في التحرر من الوحشة مستقبلا بوسائل المشاهدة والاستماع والتفكير، وثمة تساؤل ثالث بذات الصيغة عن تسوقه إلى أن تعوضه "عادة تقبل المرض" عن الحركة الخارجية النشطة في "السوق" و"خلل الرحلات" و"أثناء السهرات" ويعقب على ذلك بتساؤل رابع بالصيغة نفسها عن رغبته في أن ينسى ذكرياته عن صفات "المهارة" و"الخدمه" و"القدرة الفائقة على أن ينسى ذكرياته عن صفات "المهارة" و"الخدمه" و"القدرة الفائقة على الرغبة بتساؤل خامس عن تلهفه على نسيان ذكرياته عن طاقته النشطة لجمع المال، التي كم ألهمته بعظائم القرارات، وجعلته ينعم بالسيادة والسيطرة.

ومن البين أن هذه التساؤلات الخمسة التي دارت في باطن عبدالحميد، قد أداها عبد الحميد بزمنيسن مختلفيسن؛ فالثلاثة الأولى تستهدف "المستقبل" حيث نشد الرجل في إطار رغباته وآماله زوال الآثار الناشئة عن إصابته بالشلل، وأما السؤالان الرابع والخامس – فإنهما ينصبّان على "الزمن الماضي"، إذ أراد عبد الحميد أن ينسى ذكريات أصبح إلحاحها على ذهنه يشكل ضغطا نفسيا مضاعفا.

إن احتواء الانعطافة على هذين الزمنين المختلفين – قد كشسف – كما نلاحظ – عن قدر غير قليل من "التوتر الحركي" في باطن الرجل، ما

ينبث - التوتر الحركي - أن يزداد بتوالي سؤالين بصيغتين تغايران زمنيا الصيغ الثلاث المتقدمة، وتختلفان عنها في الصورة أو البنية، فقد دل الزمن في كل منهما على الحاضر، وتكونت بنيتاهما من (الهمزة المقرونة بد لا) وهما: (ألا يكفي أن يحظى وفيق..) و(ألا يكفي أن تضيء أفكار ونبيلة المجتمع الحريري)، ويعكس السؤالان بهذه الصورة تفكيره الآني. سواء في حركة "وفيق" الذي يتولّى الآن مهمّة تسيير دفة العمل بمجموعة شركاته، أو في إحساسه بالرضا عن الحركة الحاضرة لزوجته وابنته في المشاركة الاجتماعية - خارج المنزل - واقتناء الثميا والجميل من الأشياء. والمؤكد أن دلالة السؤالين على الزمن الحاضر والجميل من الأشياء. والمؤكد أن دلالة السؤالين على الزمن الحاضر الحميد يمور بالتساؤلات المستقبلية، والماضية، والحاضرة على مشاعره التوالي والتتابع ؟. وقد أثاره هذا التوالي النوعي وأبقى على مشاعره المتوترة لتمتد إلى الحياة عامة، وذلك ببوحه في نهاية هذا المقطع: "عجيبة الحياة، مخيفة الحياة، محيرة الحياة".

وتكمن السمة الثانية وهي: (توقع المصيير المحتوم) - في انعطاف الكاتب في قصة (الرحيل الثاني) - إلى باطن "شيطا الحجري"، الذي بدا مهمومًا بسبب قرار حاسم أصدره المعلم "موجود الديناري"، بأن يعهد إليه بمهمة غريبة وهي: "أن يعثر على أجمل بنت في الحارة، ثمم يذكرها له"(۱). ثم يشرع في "مغازلتها"(۱)، لأنه يريد أن يتحقق من مدى

<sup>(</sup>١) الشيطان يعظ: ص١٠

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٦

انتمائها إليه وارتباطها به واستحقاقها له لتكون زوجة في المستقبل القريب. إذ هي خطيبته. وما لبث شطا بعد لقائه الأول بالفتاة أن شغل بها فأحبها وأحبته". فاستشعر شطا الهم لأنه بذلك يكون قد خان المعلم، حيث انحرف بحبّه عن المهمة. وقد عمد الكاتب إلى تحديد هذا المأذق بسرد وصفي هكذا: "وبانتهاء اللقاء الأول انعقدت سحب التعاسة فوق رأسه. وقع في حفرة لم يقدر مدى عمقها من قبل. غرا صدقها وشراعتها وبراءتها. صدفته تماما. وهبته قلبها النابض. وضعت مصيرها بين يديه، وبراءتها أيضا استجابتها غير المتوقعة"(١).

ويبدو أن الكاتب أراد أن يعمق إحساسنا بالموقف الحسرج الذي وضع فيه "شطا الحجري"، فعمد إلى "الانعطاف الباطني" بوصفه وسسيلة إسناد للسرد الوصفي، ليرينا مقدار معاتاته بسبب هذا الموقف : "هالسه الدور القذر الذي يمثله بمهارة فائقة. ألم يخش لحظات من جانب معلمه العبث؟ ها هو يعبث بالطهارة والبراءة. لماذا ؟، من أجل أن يعتلى الموقع الرفيع الثاني في جماعته، أيهون عليه حقا أن يتم مهمته فيدفع بسالبنت إلى الهاوية؟ كلا .. لم يكن يوما من أهل ذاك المنحدر، وما أغراه بالاضمام إلى جماعة المعلم إلا استزادة من الشرف. وهيهات أن ينسسى نظراتها المحبة الواثقة، ولاصوتها العذب وهي تتمتم : "ليكن". هل يبيسع نظراتها المحبة الواثقة، ولاصوتها العذب وهي تتمتم : "ليكن". هل يبيسع بأطواره المحبرة".

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۱۹

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٩، ٢٠.

فقد أظهر هذا الانعطاف أن "شطا الحجري" ناقم على نفسه لقبوله القيام بهذه المهمة التي ستؤدي به إلى الأخطار. وقد دفعه ذلك إلى طوح عدة أسئلة هي صدى لهذه النقمة، ومصوغة بصيغ زمنية مختلفة تـــدل على الحركة المتوترة بباطنه، وعلى نشاط مشاعر نشطة متنوعة؛ فالسؤال "ألم يخش.."؟ يشير إلى أن ثمة خشية قد تمت في الماضى البعيد أو القريب من عبث قد يصدره معلمه. وهذا يعنى أنه كان يتوقع حدوث هذا العبث من حين لآخر. وحين اكتشف أنه قد صار "أدة المعلم العابثة" بقبول المهمة الغريبة - وهي اختبار مدى ارتباط القناة الجميلة بخطيبها المعلم موجود الديناري - عنف نفسه بسؤال آنى عن سبب عبثه هو الآن ببراءة هذه الجميلة وطهارتها بعد أن منحته قلبها الذي لم تمنحه أبدأا لمعلمه. لقد صار شطا أمام نفسه عابثًا كالمعلم. إن هذا التساول ليسس سوى عتاب شديد لخداع هذه القناة الآن على الأقل، يطلب بنفسيرا أو تعليلا منه الآن أيضا. لقد جاء هذا التفسير من جانبه أو من إملاء نفسه التي صارحته بأن قبوله بهذا العبث ناشئ عن طموحه في احتلال الموقع الرفيع في المستقبل - بعد المعلم - في جماعته، هذا الموقع الذي ينافس عليه خصمه "طبأع الديك".

إن شطا الحجري الآن يرى أن الأمسر الآن فسي غايسة الحسرج والجدية، ولم يعد عبثا كما توقع بعد أن أيقن مدى تعلق القناة البريئة به، ولذلك حلّ بنفسه العتابُ والتعنيف الذاتي: "فهيهات أن ينسسى نظراتها المحبة الواثقة"، ولذلك جاء السؤال الرابع والأخسير، الذي يستهدف ضرورة فحص "مستقبل فعله أو سلوكه معها" وهو: هل يبيع ذلك كلسه من أجل مهمة غامضة؟". فبهذا السؤال يكون عليه أن يفكر في الامتناع

مستقبلا عن المضيّ في إجراءات هذا المهمة المهينة الغامضة، التسي لا تناسبه، بل تناسب مجرد وغد من الأوغاد ولا تناسب رجلا يهيم بالحياة السامية"(۱). ومن ثم فقد: "قرر أن شرفه أعلى من المهمة الغامضة"(۱).

وقد نشأت عن هذا القرار رغبة قوية في التخلي عن هذه المهمة، ولذلك وظف الكاتب سردًا وصفيا وحواريا<sup>(۱)</sup>. جمع بين "المعلم الديناري" و"شطا الحجري" حاول خلاله "شطا" الدفاع عن الفتاة بإظهارها كحصن منيع يواجه أية محاولة مقتحمة، فيقول.

-"البنت عاقلة لا سبيل إليها".

كما حاول أن يظهر شهامته بأن هذه المهمة لا تليق إلا بالأوغله، ثم يسجل على نفسه الإخفاق في أدائها قائلاً له.

- "أعترف بأنني أخفقت في القيام بالمهمة".

وعلى الرغم من أن "شطا" يدرك أن "الديناري" قد علم بسر علاقته بالفتاة، فإنه فوجئ به يأمره بالاستمرار في المهمة قائلاً:

- أقول لك استمر يا أعمى .. استمر.

فتمتم شطا بذهول:

- أستمر ؟
- وأبلغني عن كل خطوة في حينها.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٠

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٠

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢٠

## فاشتد الذهول بشطا وتساعل:

- أيعني ذلك أنني مازلت مكلفا بالمهمة. فندت عن يــد المعلـم حركة تدل على ضيقه، وقال بحزم:
  - ا**ذهب**(۱).

من الطبيعي أن تُحدث هذه المحاورة السردية توترا حادًا في باطن شطا الحجري. عمد الكاتب إلى رصده هكذا: "إنه يغوص في الظلمات بلا مرشد. خلا إلى نفسه في البدروم الذي تهجره أمه طيلة النهار سيعيا وراء الرزق. تجرد من ثيابه دفعا لحر ذلك الصيف، فليفكر وليفهم. لقد أخفق في المهمة واستحق غضب الرجل، كان عليه أن يدرك أن للمعلم عيونه أيضا"(١).

إن هذا الرصد الباطني قد كشف - كما نلاحظ -- عن اضطراب "شطا" وتوتره بسبب وعيه بخطورة الموقف. وقد طور هـــذا الوعــي -- التوتر ونمّاه وضاعف من حدّته التي تمثلت في أسئلة ذات صيغ زمنيــة مختلفة الدلالة: "لماذا إذن يأمره بالاستمرار عوضا عن أن يعلن فشله أو ينزل به عقابه؟. أيمنحه فرصة جديدة ؟ كلا، لا تمن نفسك بالأوهام. هـل المهمة شيء غير ما وضح له؟. أيريد أن يخفف من عقوبتـــه بعـد أن خسر الثمرة؟. هل يسوقه إلى العقوبة من حيث لا يدري؟"(").

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۰، ۲۱.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٢١.

فقد دلت هذه الأسئلة الخمسة على إحساس كلّي يشمل "شطا" وهو "القلق الحاد"، لا سيمًا أن الأفكار التي يسأل عنها تحمل إليه تهديدًا بعقاب محتمل، كما دلّت على "حرية تنقّل ذهنه" في الأزمنة المختلفة دون ترتيب ويغير تمهيد، وعلى تضمن السؤال الواحد لهذا التنقل الزمني الحر.

فالسؤال الأول "لماذا إذن يأمره.." يشتمل على "استفهام" عن فعل ذي زمن آني هو "مراقبة الفتاة"، وفعل بزمن مستقبل هـو "الاستمرار" مستقبلا في عملية المراقبة، وفعل ذي زمن آني وهو "تأجيل إعلان الفشل أو إنزال العقاب الآن في مقابل الاستمرار المستقبلي فـي المراقبـة. والسؤال الثاني مظهر لانتقال ذهنه إلى زمن آني وزمن مستقبلي، لأنـه يتعلق بمنحه فرصة جديدة في المستقبل اعتباراً مـن الآن. ولـم يكـن السؤال الثالث عن طبيعة المهمة إلا سؤالاً عـن واقع المهمة (فـي الماضر) رغم أن الديناري قد أوضحها وحددها له في الزمن الملضي أي الحاضر) رغم أن الديناري قد أوضحها وحددها له في الزمن الملضي أي الحاضر"، لأن "شطا" يستفهم عن إمكانية تخفيف العقوبة عنـه الآن شم يجـري "الماضي" إلى "الماضي" لأن، الديناري أدرك أنه خسر الفتاة بـالفعل. شم يجـري الانتقال من الماضي إلى "المستقبل" بالسؤال الخامس والأخير الذي يتناول الانتقال من الماضي إلى "المستقبل" بالسؤال الخامس والأخير الذي يتناول

فتوالى الأسئلة بطريقة الانتقال الزمني الحر، وبما تدل عليه مسن طاقات مؤثرة - يعكس مدى توتر باطن شطا الحجري، لا سيما أنسه قد تأكد له عقب هذه الأسئلة أن ثمة إحساساً قويا بأنه: "يتعمد القساءه فسي

الحيرة"(1). فاشتجار الأسئلة وتشابكها في باطن (شطا الحجري)، وفي باطن (عبد الحميد حسني) في القصة السابقة - إنما يدل على أنها ناجمة عن توتر صاخب يرجع إلى "كثرة احتشاد المادة الباطنية الذاتية"(1)، لدى كل منهما.

وتبدو السمة الثالثة وهي "الإحساس بالتحول الحتمي" في اتعطاف الكاتب في قصة (٢) (نصف يوم)، إلى شخصية الراوي السذي تحول في لحظة الحكي من الطفولة إلى الكهولة. في لحظة حكى واحدة. وقد مسهد لذلك بسرد وصفي وحواري دلاً على حتمية التحول والتبدل الزمنسي. فالراوي الطفل الذي أوصله أبوه إلى المدرسة – في أول يوم دراسسي – قائلاً له "اليوم تبدأ الحياة. ستجدني في انتظارك وقت الاتصسراف"(١٠). – تتوالي عليه مشاهد عديدة، شارك فيها، ويكتسب خبرات كثيرة منها، في نصف يوم دراسي فقط. يحدد الكاتب مشاعر الراوي الطفل – في "سسرد وصفي" دال على حرج موقفه الناشئ عن عدم حضور أبيسه لاصطحابه إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي: "ودق الجرس معلنا انقضاء النهار وانتهاء العمل. وتدفقت الجموع نحو البوابة التي فتحت من جديد: ودَعتُ الأصدقاء والأحبة وعبرت عتبة البوابة. نظرتُ نظرة باحثة فلم أجد أشسر

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۲۱.

<sup>(</sup>٢) القصة السيكولوجية ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) نصف يوم / مجموعة الفجر الكاذب. ص٣٦.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص٣٢.

لأبي كما وعد. انتحيت جانبا أنتظر. طال الانتظار بسلا جدوى فقسررت العودة إلى بيتي بمفردي"(١).

ويعزّر الكاتب هذا السرد الوصفي بحورا جمع بين "الطفل" وكهل مرّ به في مكانه، يعرفه جيدًا. إنه ليس غريبا عنه. فلم يكن هذا الكهل إلاّ الطفل نفسه الذي سرد الكاتب وصفا - خطوات حياته الأولىي: "وبعد خطوات مربي كهل أدركتُ من أول نظرة أنني أعرفه. هيو أيضا أقبل نحوي باسما فصافحني قائلاً:

- زمن طویل مضی منذ تقابلنا آخر مرة. کیف حالك ؟ فوافقته باحناءة من رأسی وسألته بدوری :

- وكيف حالك أنت ؟.
- كما ترى، الحال من بعضه، سبحان مالك الملك! وصافحني مرة أخرى وذهب $^{(Y)}$ .

فكل من "السرد الوصفي "والحوار" قد طرح "إحساساً ناميا بحدوث تحول حتمي للزمن، ودعانا إلى التعرف على هذا الإحساس. ومن ثم جعل الكاتب - الطفل / الكهل ينزلق إلى داخله باحثا عن الأثر المترتب على التحول بأسئلة متعاقبة، ذات صيغ متغايرة قائمة على الاختلاف الزمنىيى anachrony:

"تقدمت ذاهلاً. ربّاه.. أين شارع الجناين ؟ أين اختفى ؟ ماذا حصل له؟ متى هجمت عليه جميع هذه المركبات؟ ومتى تلاظمت فوق أديمه هذه

<sup>(</sup>١) السابق، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٣٤، ٣٥.

الجموع من البشر؟ وكيف غطت جوانبه هذه التلال من القمامة؟ وأيسن الحقول على الجانبين؟.. كيف أمكن أن يحدث هذا في نصف يوم، ما بين الصباح الباكر والمغيب؟. سأجد الجواب في بيتي عند والدي. ولكن أيسن بيتي ؟. لا أرى إلا عمائر وجموعا. وحثثت خطاي حتى تقاطع شسارعي بين الجناين وأبو خودة. كان على أن أعبر أبو خودة لأصل إلسى موقع بيتي، غير أن تيار السيارات لا يريد أن ينقطع. وظلت "سارينا" المطافئ تصرخ بأقصى قوتها وهي تتحرك كالسلحفاة فقلت : لتهنأ النار بما تلتهم. وتساعلت بضيق شديد : متى يمكنني العبور؟. وطال وقوفي حتى اقسترب مني صبي كواء تقوم دكانه على الناصية، فمد إلى ذراعه قائلاً بشهامة :

فكما نلاحظ أجرى الكاتب على ذهن الرجل عشرة أسسئلة جساءت صدى لإحساسه بهول "التغيّر" الحاصل في الواقع المحيط بسه. فدعساه التغيّر – إلى أن "يرتد" بذاكرته إلى طفولته حين بدأ خطواته الأولى فسي المدرسة أو الحياة التي ترك فيها وحده للتعسرف على معالمسها، وأن "يستبق" أو يوجه أفكاره إلى مستقبل هذا الواقع موضع التغيّر.

ويظهر من ذلك أن الرجل بهذه الأسئلة العشرة – إلى جانب هاتين الوظيفتين "الارتداد" و"الاستباق" يتساءل تساؤلات دالة تتعلق بـ "حـال" شارع الجناين و"باختفاء بيته" و"بعجزه عن عبور" الطريق إلى الجـانب الآخر، وأنها ذات صيغ متغايرة "الأزمان" و"متداخلة الأفعال".

<sup>(</sup>١) السابق، ص

ويحظى شارع الجناين وحده بثمانية أسئلة. فالسؤال الأول: "أيسن شارع الجناين ؟ يتسم "بالآنية" : لأن الراوي يسأل عن شارع لـــم تعـد معالمه موجودة نظرًا لما حلّ به من مشهاهد جديدة، كمها يتسهم "بالمحورية"، إذ تنطلق منه ستة أسئلة تستفهم عسن أحوالسه. أولسها : بصيغة ماضية ذات دلالة حاضرة لأنها تقر وتسلم باختفانسه. وثانيها: يتعلق بما طرأ عليه، فزمنه ماض يوحي بالدهشة. وثالثسها: ذو زمن ماض وزمن آني، لأنه استفهام عن بداية هجمة حركية عنيفة يراها فيى جميع المركبات الآن وهي تمرق أمامه وتثير أسفه. ورابعسها: مسزدوج أيضاً (ماض حاضر) - فمتى تكاثرت على أرضه هذه الجموع البشسرية، التي يراها الآن تكاد تغطيها "حاضر". وخامسها : آنـــي : لأنـه معنـي باستنكار ظهور منظر أو مشهد منفر وهو وضع "تسلال القمامية" على جانبي الشارع. والسادس ماض مقترن بالحساضر ينصب على محو الحقول، التي كانت تمتد على الجانبين (ماض) والتحسر الآني على ذلك. ثم يضيف الرجل إلى هذه الأسئلة سؤالاً تعليقيا صادرًا عن إحساس حسادً بالحسرة، بزمنين مختلفين : ماض وحاضر. لأنه يستفهم عن تحول جرى لموجودات الشارع في وقت قصير: هو (نصف يسوم) بدايته الصباح الباكر. ونهايته المغيب. ليدل بذاك على أن رحلة الإنسان في الحياة قصيرة، وأن التحول حتمى والزمن مستمر في حركته. فتبدو حياة الإسان كأنها نصف يوم. وأما بيته الذي اختفى ولم يعد له وجود "فيخصه بسؤال واحد فقط ذى زمن حاضر. فهو يريد أن يعرف مصير هذا البيت. وكيف اختفى هـو أيضا بمثل هذا السرعة؟ ليدل السؤال حينئذ على الحسرة والألم، لا سـيما أن عمائر يقطنها بشر – قد حلت مكانه.

ويجيء السؤال الأخير عن "إمكان عبوره بسلام إلى الجانب الآخر من الطريق المزدحم بالسيارات المسرعة ـ يجئ بزمنين (مستقبل وآني) لأن نجاحه في "العبور" متوقف على ظهور من يعينه أو يساعده، ليدل على عجز آني، قد يتلاشى بمن يساعده ـ فــي اللحظة أو الساعة ـ القادمة.

فكما نرى نجد أن "توالي الأسئلة" بأزمانها المختلفة – جاء نتيجة – حركة شعورية، أو إحساس مضطرب – انطوت عليه نفس الرجل الكهل الذي كان طفلا منذ قليل – وكان الانتقال من زمن إلى آخر يعكس ذهنيسة حركية تسقط عليها الأفكار فيصوغها صاحبها – كما وردت في منظومسة هذه الأسئلة.

وأما الصورة الثانية وهي: "الانعطاف لبيان الصخب الشعوري" - داخل الشخصية الفنية فنراه في استبطان الكاتب لشخصيات قصص: نـور القمر، والسماء السابعة، ويرغب في النور، ويوم الوداع، وعودة القرين، والعودة. ويعكس الانعطاف في هـذه القصـص طائفـة مـن الظواهـر الحركية.. وهي: "حركية الوجد الإيجابي"، وحركية "الوداعـة والغـدر"، وحركية "الاقتناع بالتغير النوعي، وحركية الانبثاقات المضيئة".

أما الطاهرة الأولى وهي: "حركية الوجد الإيجابي، فيكشف عنسها الانعطاف إلى شخصية أنور عزمي في قصة (نور القمسر)(١)، إذ حدد الكاتب شخصيته بجعله يبوح باعتراف انثال منه بقوة حبه بسل عشسقه للمغنية الجميلة "تور القمر"، وذلك بسرد وصفي جاء بصيغة المتكلم هكذا: "عرفت الحب لأول مرة في حياتي، إنه كالموت تسمع عنه كل حين خبرا ولكنك لا تعرفه إلا إذا حضر. وهو قوة طاغية، يلتسهم فريسسته.. أشار على العقل أن أقتلع فكرتها من نفسى المعذبة، ولكن ليسس للعقسل صوت يسمع في ضجة أهازيج الهوى وصخب أمواجه العاتية... وأعجب من ذلك كله أن يتحول خبير الأطعمة المتقنة - زير النساء - إلى مجنون ملهم، يهيم في دنيا الحب المترعة بالأسرار، يخاطب بأنينسه المجسهول، ويجد في البحث عن لا شيء في كل شيء. في ضياء الشمسمس، بهاء القمر، وهج النجوم، ثراء السحب، أريج الأزهار، سلاسة الماء، فقد غطت نور القمر على حياتي وحياة الكون من حولي"(١). فهو سرد يبين أسباب تعلقه بنور القمر ومظاهر حبه لها، وشدة اكتراثه بها، لأسها أول امرأة يخفق لها قلبه، فعرف قلبه الحب لأول مرة في حياته، رغـــم مـا يصاحب حب هذه المرأة من غموض وأسرار، فهو "لا يجد عند أحد معلومة شافية عنها"<sup>(٣)</sup>.

وقد جعله الكاتب يعمد إلى تأمل هذه التجربة التي وصفها بأنسها جنونية "انتشر نبضها في زمان الوداع"، وذلسك بواسطة "الاستبطان

<sup>(</sup>١) نور القمر : الحب فوق هضبة الهرم. مكتبة مصر ط (١) ١٩٧٥، ص٤.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٤.

الذاتي" أو "الانعطاف إلى داخله" على هذا النحو: "مضيت أنسحب برفيق من جو أصحاب المعاش، من الثرثرة والمقامرة والشراب، والخوف مسن الموت. ملأت نور القمر وجداني واستأثرت بوعيسى. أبيست الاستسلام للقهر والهزيمة. جعلت أشجع نفسي وأضرب لها الأمثال مسن مساضي. استهتاري الفائق، ومغامراتي الجريئة، واقتحاماتي المذهلة. عبدت دائماً ما أهوى وأريد. واستهنت دائماً بالتقاليد والسمعة والقيل والقال. وموقفي يوم المظاهرة المشهورة هل ينسي؟. لقد أضربنا وذهبنسا إلسي مدرسسة الشرطة. هتفنا بالإضراب، ولما وجدنا ترددا أطلقت رصاصة في الهواء! وتحديث بدانتي فكنت أحدو بسرعة الريح كأني برميل بخاري. محسال أن أتقاعس يا نور القمر"(۱).

ففي هذا النص الانعطافي نرى "أنور عزمي" في عزلته الطوعيسة تنثال على ذهنه خواطر وأفكار عمد الكاتب إلى تسجيلها بالترتيب السذي تسقط به. ومن ثم عرضها بصيغ فعلية ذات أزمنة مختلفة تتمثل في قراره الانسحاب من الحياة العامة: "ومضيت أنسحب.." وهسذا القرار "أنسحب" فعل بزمن آني مالبث – فجأة – أن ما زجه فعل ذو زمن ماض، وهو أن نور القمر "ملأت" حياته، واستأثرت بوعية من قبل، وإن كان أثر هذا الفعل "الامتلاء .." ممتداً في الحاضر دليلاً على استمراره وحضوره التحكمي. ثم يداخل – فجأة – هذا الفعل – فعل ذو زمن آني حيث بين أنه معنى الآن بتشجيع نفسه على المضى في حب هذه المرأة، لا سيما أنسه

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩.

يمتلك تجارب غرامية سابقة. وهنا تثب إلى الذهن صيغة فعلية ماضيسة خاصة باستهتاره ومغامراته واقتحاماته السابقة المشهورة والمشهود لها. ثم تزاحم هذه الصيغة صيغة فعل حاضر، يطرح بسها سوالاً على نفسه، يتعلق باستبعاد إنكار أن ينسى أحد هذا كله: "وموقفي يوم المظاهرة هل ينسي؟ !". ويسبب هذا السؤال يعمد إلى التدليل على تعزين موقفه "البطولي" فيرتد ذهنه بصيغ ماضية مصحوبة بمؤكد يضاعف مسن استنكار النسيان وهو [لقد] الذي اقـترن بالأفعال "أضربنا، وذهبنا.. وهتفنا.. وتحديث..". وفجأة يوقف تيار الأفعال الماضية، ليعود إلى "الفعل" الحاضر الآتي، الذي أردفه بصيغة ندائية "محال أن أتقاعس يا نور القمر" – كأنها أمامه – ليدل التركيب في هذه الحالة على تمكنها من نفسه ووجدانه، وتصميمه على امتلاكها والاستحواذ عليها.

وتدل الانتقالات الذهنية المفاجئة من صيغ زمنية إلى أخرى مختلفة عنها — على حركة الحياة الداخلية الشخصية أنور عزمي وتوترها، وتكشف عن سمة هذه الحركة. فهي تتسم "بالوجد الإيجابي"، الذي عاهدت الشخصية نفسها في إطاره على المثابرة لنيل نور القمر، كما أمدت هذه الحركة "السرد الوصفي" في المقطع السردي السابق عليها — بالمزيد من الضوء المشع، وهو ما يجذب القارئ ويربطه بالشخصية، ويلصقه بها ليتابع حركتها المتطورة والخفية على نحو من التقبل والإقتاع.

الظاهرة الثانية: "حركة الوداعة الآمنة والغدر المبيت". ونقف على حركة داخلية أكثر نشاطا وأشد توتراً من الحركة السابقة عند استبطان الكاتب لشخصية "عانوس قدرى" في قصة "السماء السابعة"(١).

وقد مهد لهذا الاستبطان بتوظيف مقطع سردي، يتناول فيه مسن خلال روح "رءوف عبد ربه" – الذي قتله صديقه الحميم "عاتوس" غسداً وخياتة وبمعاونة رجال أبيه "قدري الجسزار" – إجسراءات دفسن الجئسة وإخفائها هكذا: "ثمة أناس يحفرون في الأرض حفرة بهمة ونشاط، وثمة شاب مطروح على ظهره ينزف الدم من رأسه. إنه يرى ذلك بشيء مسن الوضوح أكثر مما تسمح أضواء النجوم. ياللعجب! ما الشاب المطروح إلا إياه، رءوف عبد ربه نفسه. إنه أنا دون غيرى – وهو منفصل عنسه تماما يراه من بعد قريب. ليس شبيها به ولا توأم له. إنه جسمه وهسذه بدلته، وهذا حذاؤه. عانوس يحثهم على العمل – لا يراه البتة فيما يبدو، يراقبه بلا انفعال. أدرك أنه غير مرئي، مثل جسده المطروح. هل انقسس إلى اثنين؟ هل غادر الحياة! هل قتل وعاتي الموت؟"(٢).

ففي هذا "المقطع السردي" يتبين لنا أن ثمة جريمة قتل قد لحقت برعوف عبد ربه، ولا نعلم سببها. كما نجد فيه "إيحاء" بأن القاتل هو عانوس" الذي خيب أمل روح القتيل فيه، فرغبت - هذه السروح - في "الإفصاح" عن مشاعر الغضب واللوم والعتاب والاستنكار. و"الإفضاء"

<sup>(</sup>١) السماء السابعة / الحب فوق هضبة الهرم، ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٩٨ – ٩٩.

بتك المشاعر بصيغة حميمة Intimesme، أو ببوح ذاتي يسهدف السي الكشف عن الأسرار الكامنة خلف هذه الجريمة.

وقد أوقف الكاتب السرد الوصفى الخارجي - بقوة "الرغبة في الإفضاء أو البوح الذاتي" التي تنداح في روح القتيسل المراقبسة، وذلسك لاستبطان هذه الروح للتعرف على الأسباب والعلل، التي عكستها الأسسئلة المتوالية في نهاية المقطع السردي السابق، لا سيما أن روح رعوف عبد ربه مفعمة بمشاعر متوترة والفعالات متضاربة. وقسد أسس الكاتب العطافه إليها على صيغ حافلة بحركة روح رءوف عبد ربه - الساعية -إلى الكشف عن قاتله عانوس الذي غدر به، على نحو ما نتبين في هـــذا المقطع المقدم بتنوع ضمائري على لسان هــذه السروح: "قتلتنسى يسا عانوس؟. ألم نقض معا سهرة ممتعة؟ متى شرعت في قتلي ؟ كيف نفذته ؟ وأين كان رجال أبيك الذين يحفرون قبري ؟ هـــاتت صداقتــي عليــك لتستأثر برشيدة ؟ ألم تقل لى بأنك ستعتبرها شقيقة لك من الآن فصاعداً ؟ ها هم الرجال يحملون جثتى ويرمون بها في الحفرة.. ولكنى موجود يا عاتوس.. لماذا أنت متجهم هكذا؟ أين نظرة عينيك الساحرة؟ أعترف لك أتنى طالما أحببتها. أتظن أن علاقتنا انقطعت وانتهت ؟. الصداقة أقسوى مما تظن، حتى الموت يعجز عن محقها. كذلك الحب - رشيدة لي وليست ك. ولكنك متهور وسىء التربية"<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۹۰.

يتجلى "توتر حركة" هذا المقطع — كما نرى — في وسيلتين لغويتين متداخلتين تتناسبان مع هذا التوتر، وهما "كثرة التنويعات الضمائرية" أو "الالتفاتات" المفاجئة، و"التنويعات الزمنية". ويبدو ذلك في الضمائرية" أو "الالتفاتات" المفاجئة، و"التنويعات الزمنية". ويبدو ذلك في الجمع بين ضمائر التكلم والخطاب والغيبة، في هذا المقطع "ومقاطع أخرى في نفس القصة"(۱). فثمة "مخاطب ومتكلم" في صيغة فعل ماض اقتلتني]، ومخاطب منادي عليه فجأة بصيغة نداء (يا عانوس)، ليدل الكاتب بذلك على قوة حضور القاتل لدى هذه الروح، لا سيما أنه وجه نداءه إليه بوصفه مشاهدا أمامه، وثمة صيغة آنية بأداء تكلمي ثنائي، نداءه إليه بوصفه مشاهدا أمامه، وثمة صيغة آنية بأداء تكلمي ثنائي، ذات دلالة ماضية في [ألم نقض معا..] تفيد الصحبة الحميمة بين القاتل والمقتول قبيل وقوع الجريمة. ثم ينتقل أو يلتفت إليه فجأة مخاطباً إياه بسؤال عن زمن إعداد الجريمة بالصيغة (متى)، المقترنة بفعال ماض تتصل به تاه الخطاب [شرعت]، ليكون هذا الالتفات المفاجئ بمثابة لطمة مباغته موجهة إلى هذا الصديق الغادر، وقد عززها بلطمة أخرى تتعلى بكيفية التنفيذ.

وهنا ينتقل فجأة إلى صيغة "الغانب. وذلك بالسؤال عسن "هولاء الرجال" – أعوان الأب – الذين كانوا يتسترون في الظلام لإكمال الجريمة، وذلك بإخفائهم الجثة المطعونة. ونرى هذا السؤال ماثلا في قوله [وأيسن كان رجال أبيك.]، وهي صيغة استفهام عن "غانب" مسن جهسة، لأنسها تستفهم عن المكان الذي اختفى فيه هؤلاء الرجال قبيل وقوع الجريمسة

<sup>(</sup>۱) السباق صفحات ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹.

وهو استفهام عن ماض، كما أنه يستفهم عن "حاضر" يتم به "الالتفاات" من جهة أخرى، لأن السؤال يتعلق بعملهم الآتي الماثل الآن للروح، وهو "اتشغالهم" بحفر القبر، الذي اسندت إليه ياء المتكلم [قبري]، ليحقق التفاتاً ثانياً من الغائب إلى المتكلم. ويجعل الكاتب الروح تضيف لطمة عتاب ثالثة إلى عانوس في صيغة استفهام منويسة الأداة، هي [هانت صداقتي عليك لتستأثر برشيدة؟]، التي أوحت بسبب ارتكابه الجريمة.

إن هذه الصيغة الغاتبة التي جمعت – كما نلاحظ – بيسن ضمسائر التكلم والخطاب والغيبة – تمثل انتقالاً ذهنياً يشير إلى أن سبب الجريمة يكمن في التنافس على رشيدة، التي عاهده الصديق القاتل على اعتبارها شقيقة له منذ علم بحب رءوف لها. ولذلك جاء الالتفات إلى هذا العهد المنقوض بصيغة متسائلة منكرة [ألم تقل لي السخ...] المصوغة آنيا والدالة على الماضي في الوقت نفسه. ثم تنتقل الروح فجاة إلى رصد حركة الرجال وهم يلقون الآن بالجثة، عائدة بهذا الانتقال إلى الرمن الذي تراقب في إطاره استكمال الجريمة، وذلك بقولها: [ها هم الرجال يحملون جثتي..].

إن "حمل الجثة"، و"رميها". و"التجهم البادي على وجه عسانوس" أفعال آنية قصدت بها الروح إظاهر مدى تأثير فداحة الحادث الغادر على وجه صديقه عانوس. وهنا يعمد الكاتب إلى الانتقال من حالسة "التجهم" الحالي لوجهه، إلى صورة ماضية لنظرات عينيسه الحافلة بالسخرية،

وكيف كاتت تعكس ابتسامة محببة إليه. وهو انتقال يقدم مقابلة بين ملمحين متعارضين لرصد التغير الحاصل في شخصية "عاتوس" من جهة، والإشارة إلى مدى حب رءوف له ووثاقة صلته به من جهة أخرى، ثلب ينتقل ذهن رءوف فجأة إلى بحث قيمة "الصداقة"، وهي فكرة أراد بلها إثبات أن الصداقة القوية لا يمكن أن تنتهي – ببسلطة – بموت أحد الصديقين، وذلك من خلال التساؤل عن إمكانية انقطاع العلاقة بينهما، وهو تساؤل يعتمد على صيغتين ذاتي زمنين مختلفين. صيغة مضارعية "تظن" التي أفادت استحضار صورته للمحاسبة واللوم. وصيغة ماضية تختص بطبيعة "العلاقة الماضية، التي لا يمكن أن تنقطع أو تنتهي. وهو يسوق فكرة استمرار تملكه لرشيدة منتقلا من معنى "صداقتهما" إلى معنى "حبه" لرشيدة، الذي لن يزول بموت أو غدر، ويتجه فجاة إلى عاتوس الذي يراه الآن – بصيغة الخطاب المؤطرة بالزمن الآتي، ليعقب بصيغتي التهور وسوء التربية بوصفهما صيغتين تكونتا في المساضي ولازمتاه التهور وسوء التربية بوصفهما صيغتين تكونتا في المساضي ولازمتاه

إن هذا الانعطاف الحافل - كما نرى - قد عنى برصد "توعيسة" الأفكار والمشاعر التي تجول "بروح" رءوف عبد ربه، فهي ثسائرة ومتوترة، ومزدحمة بالوقائع ذات "الاختلاف الزمني Anachrony، الذي ينحرف عن التسلسل الزمني (۱) Chronological deveation، كما عنى الانعطاف برصد دلالة هذه الأفكار والمشاعر، إذ هي تدل علي طبيعية

<sup>(</sup>١) د. محمد عناتي: المصطلحات الأدبية الحديثة، لونجمان القاهرة: ط ١٩٩٦، ص٢,

الغدر المتأصلة بنفس عانوس، في مقابل" الوداعة" التي انداحت وتنسداح في قلب رءوف عبد ربه وروحه.

الظاهرة الثالثة: حركية الاقتناع بالتغيّر النوعي: وتتعيسن هذه الظاهرة في انعطاف الكاتب إلى شخصية قصة (يرغب في النوم)(1). وقد مهد لذلك بتوظيف "سرد وصفي وحواري دال"، يتناول الابن العائد بحثاعن أسرته التي كان قد هجرها هرباً منذ خمسين عاما: "غادر التاكسي عند مدخل شارع حسن عيد، تغير كل شيء بقوة تفوق الخيال. الطريسق من محطة مصر حتى هنا يكشف قاهرة أخرى. أين ذهبت القاهرة التسي عاش فيها منذ نيف وخمسين عاما.. شارع حسن عيد يتراءى في تكوين جديد. حتى اسمه امحى من الوجود وحل محله اسم جديد هسو الشهيد مصطفى إبراهيم.. واتجه نحو العمارة الأخيرة من الجانب الأيمن. هنا قام يوماً البيت القديم.. وحن إلى متجره بالريف. بواب العمارة مشغول ببيسع لفاكهة فحياه بسرعة وقال:

- هل تعرف عم محمد الشماع أو أي أحد من أسرته ؟.
  - لا أعرف أحداً بهذا الأسم.
- كان يقيم في البيت القديم الذي شيدت هذه العمارة محله.
  - هذه العمارة قائمة منذ أربعين عاماً.
  - لعل أحداً بهذا الاسم في عمارة أخرى.
  - لا أظن. وعليك أن تتأكد بنفسك بسؤال البوابين"(٢).

<sup>(</sup>١) يرغب في النوم / مجموعة الفجر الكانب. مكتبة مصر ط (١)، ١٩٨٩، ص٣٨.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص ۳۸ ، ۳۹.

فقد أوحى هذا السرد الثنائي بأن ثمة معاناة Suffering" قد جرت في باطن هذا الرجل الكهل، فدفعته إلى مغادرة ريف الصعيد، والعودة إلى القاهرة موطن أسرته، لمعرفة مصيرها بعد مضى تلك السنوات الطويلة.

ولكن "معاناته" تزداد وتنشط بجهل البواب بمصير الأسرة بل بجهل وجودها أصلا. ولذلك يكون من المناسب الانزلاق إلى داخل هذا الرجل واستبطانه لرصد أثر اختفاء البيت القديم. وجهل البواب بمصير عاناته: "دورة كاملة من العناء والضجر واليأس، ولا أحسد يعرف الشماع أو أسرته، كانوا أسرة كاملة مكونة من أب وأم وأخ وأخت"(١).

إن هذه العبارة عكست كما نرى مدى "رغبته" في معرفة مصير الأسرة، وهذه الرغبة دفعته بدورها إلى "رغبة أخرى" في البوح بسر معاناته، ولذلك واصل الكاتب عملية الاستبطان للوقوف على هذا السر، مستخدماً نهج "الالتفات" على هذا النحو: "من رحل يا ترى ومن بقى؟ نصف قرن بل أكثر ليس بالزمن القليل. عمر طويل دالت فيه دول وقلمت دول. وهل تُنسى أيام التعاسة الأولى.. أيام القحط والأرمة?. وإن يكن جيل مضى ألم يخلف جيلاً جديداً؟ ألا توجد همزة وصل تصل ما بينه وبين ذلك الزمن الغابر؟ هل يرجع كما جاء ليجد الذكريات فوق فراشه ترصده بنظراتها الباردة القاسية؟... لا مفر من الانتظار حتى المساء ليعود مع قطار الصعيد. وقت طويل. والتسكع لا يحلو في مثل هذا اليوم. ترى أين أصحاب الشباب ومن بقى منهم على قيد الحياة؟. لعل عند أحدهم نبأ عما يبحث عنه، ولكن أين هم ؟ وهل مازلوا يتذكرونه ؟ لا. لا.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٢٩.

بحث عقيم عن أناس ماتوا من وجدانه وكأنهم ماتوا وشبعوا موتا. حتى أغاني ذلك الزمان لم تعد تطرب أحدًا وتثير السخرية"(١).

ففي هذا المقطع الاستبطائي – نلاحظ أن ذهن الرجل قسد نشط نشاطاً حاداً، حيث تبدو الأفكار متوترة ومتنافرة، فثمة فكرة تعني بالسؤال عمن فارقوا الحي بهجره أو بالموت، وعمن بقى منهم حيا، فهو سوال يختص زمنياً بالماضي. وهذا السؤال ما لبث أن تقاطعت معه صيغة "تقييم" أو "تقدير" تعكس الشعور الآني للرجل الذي يسلم بأن طول الزمن كفيل بإحداث تغيير نوعي في الحياة "بدليل" ما يشاهد مسن سقوط دول ونهوض دول أخرى.

ويرصد الكاتب تحولاً أو سطوع فكرة مضيئة من الماضي البعيد، وهي إحساسه بتعاسة سبق أن عاتى منها ولا يمكن نسيانها. ثم يتجاوز فجأة هذا الإحساس ليتأمل مرة أخرى "التغير" الحاصل بانقضاء الزمسن؛ فيسأل عن الجيل الجديد الذي خلفه الجيل الماضي القديم. ثم يعمد إلى رصد آني لإمكان عودته من حيث أتى دون مقابلة أحد.

ولكنه ما يلبث أن يتطلع إلى "مستقبل التصرف؛ فثمة تحذير ينتظره وهو "الذكريات" التي ألحت عليه ليسافر من الصعيد إلى القاهرة بحثا عن عائلته، فيقرر البقاء حتى المساء لاستكمال مهمته تجنباً لتلك الذكريات المؤلمة. وهنا يتجلى الحاضر "فيلتفت" إلى أقراته من الشبباب سائلاً نفسه عمن بقى منهم على قيد الحياة، فقد يعينه أحدهم في إنجاز

<sup>(</sup>١) السابق، ص٣٩ \_ . ٤٠.

مهمته. ولكن سرعان ما يشعر "بإحباط" Frustration" قاده إلى طسرح سؤالين متواليين يكشفان عن عبث محاولته في البحث وعقمهما، لا سيما أن من يريد سؤالهم قد ماتوا وشبعوا موتا. أي أنه انتقال بذهنه من "حاضر" البحث عن أقرائه إلى التعامل مع "الماضي" حيث اكتشف موتهم منذ زمن بعيد.

ولكي يعزز ارتباطه الذهني بالماضي عقب هذا الاكتشاف - ساق فكرة لها صلة بالماضي. وهي أن "أغاني" الزمن الماضي لم تعد تطرب أحدا بل وتثير السخرية قاصداً "بالالتفات" إلى هذه الفكرة - أن هذا الماضي لن يهتم به أحد سوى "التربي" الذي يرمسز "الآن" إلى موت المستقبلي الموشك على الحدوث، فأخبره بمعلومات عن تعاسمة أسرته وشقائها. وهنا زاحمته فكرة أنه كان السبب المباشر في تلك التعاسمة. إذ عمد إلى سرقة خزانة والده وهرب بما فيها من مال - منذ خمسين عاماً. وحينئذ يدرك أن جريمة السرقة عصفت بعائلته. ومن ثم مضى لا يدري الى أين؟. فقد: "سار كالأعمى لا يرى ما بين يديه"(١)، خاضعاً الحسساس آني بفداحة الجرم، الذي منعه من النوم، وسوف يلازمه فسي مستقبل حياته الموشكة على الهلاك والموت.

الظاهرة الرابعة : حركية الانبثاقات المدينة : وتتجلى هذه الظاهرة في استبطان الشخصية "مصطفى إبراهيم" في قصة "يوم الوداع"(١)، التسي

<sup>(</sup>١) السابق، ص٤١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٩٤.

تعرض للأثر الناجم عن قتله لزوجته في لحظة غضب أعمى. وقد مسهد الكاتب لهذا الاستبطان بتناول الحدث من خلال شخصية القاتل باعتبار أنه راو مشارك في صنع الحدث أو خالق له. وذلك "برؤية سردية" (۱) Focus (۱) مشارك في صنع الحدث أو خالق له. وذلك "برؤية سردية" of Narration تغطي حدث القصة الذي بدأه بقوله: "الحياة ماضية بكل جلبتها كأن شيئاً لم يكن. كل مخلوق ينطوي على سره وينفرد به. لا يمكن أن أكون الوحيد. لو تجسدت خواطر الباطن لنشرت جرائم وبطولات. بالنسبة لي انتهت التجربة من جراء حركة عمياء. لم تبق إلا جولة وداع. عند مفترق الطرق تحتدم العواطف وتنبعث الذكريات. ما أشد الضطرابي. تلزمني قدرة خارقة للسيطرة على نفسي، وإلا تلاشت لحظلت الوداع"(۱).

ففي هذا التمهيد الاستبطاني. نرى الرجل يعاني من مشكلة توشك أن تفقده صوابه، وتوحي بأن أمراً خطيراً قد وقع، فربما يكون جريمـــة قتل: "يالها من ضربة مفعمة بالحنق والغيظ والكراهية، اندفعــت بقـوة طائشة ونسيان تام للعواقب.. لأسباب لا وقت لإحصائها. انقلـب المــلك شيطاناً. شد ما يلحق الفساد بكل شيء طيب. واقتلع الحــب مـن قلبـي فتحجر. يا لها من ضربة قاضية "(").

ويقوي هذا الإيحاء باللقاء ذى الحوار الوداعي الذي أجسراه مسع شقيقته؛ فقد وردت فيه وصيته لشقيقته برعاية ابنتسه وابنسه (سسميرة وجمال)، كما تضمن الحوار إشارة إلى خلافه مع زوجته القتيلة.

<sup>(</sup>۱) د. طه وادي : الراوي المشارك المتعدد. مجلسة البيسان الكويتيسة ع ۲۰۷ / فسيراير ١٩٩٦، ص٧

<sup>(</sup>٢) الفجر الكاذب، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص٩٤.

- زارني أمس سميرة وجمال. ثم قال مستنهضا عواطفها.
  - إنهما يحبانك، كما تحبينهما. وقالت له عن زوجته:
    - ألم يتحسن الجو بينكما.
      - لا أظن"<sup>(١)</sup>.

ويواصل الكاتب إيحاءه بسرد وصفي يعقب به على هذا الحوار من خلال حديث الشخصية لنفسها: "أود أن أوصيها بسميرة وجمال ولكن كيف ؟ سوف تدرك مغزى زيارتي فيما بعد. هل تغفر سميرة وجمال لي ما فعلت؟ ما أشد اضطرابي"().

من البين أن الكاتب قد وظف إيحاءات كل من "الوصف السردي" و"اللقاء الحواري" والتعقيب السردي" كما نلاحظ – ليجعل الرجل يتولسى عملية بوح ذاتي واعتراف صريح Confession يبصرنا بدوافعه التي أدت به إلى "الفعل" أو الجريمة، ويوقفنا على وصفه لباطنه النشط، ويعرفنا بمدى مسئوليته عنها، لا سيما أن باطن هذه الشخصية – كمسا تدل النصوص السابقة – حافل بالحركة المتوترة، ومن ثم جساء البوح الاعترافي الذي بدأه الرجل بتناول زواجه من القتيلة "سهام" بعد تعسارف على المصيف على شاطئ البحر").

وقد واصل الرجل البوح على هذا النحو: "تطوف الآن بقلبي على هيئة حنين طائر له وجوده الدافئ. وقولها ذات يوم: قلبك طيب، والقلب

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٥.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۹۹،۹۳.

<sup>(</sup>۳) السابق، ص۹۹، ۹۷.

الطيب لا يقدر بثمن. حقاً؟. من إذن القائلة: لا يوجد من هـو أخـس أو أحقر منك ؟ ومن القائلة: ربنا خلقك لتعنيبي وتعاستي؟. كان على الحـب أن يصمد أمام خلافات الأمزجة. ولكن الخلافات قد قضت علـي الحـب كلانا عنيد، شعاره كل شيء أو لا شيء: أنت مجنونة بالمظاهر الفارغة، فتصرخ في وجهي: بل أنت متخلف. سميرة وجمال يلوذان بحجرتيـهما مذعورين. شد ما أسأت إليهما. عاني الحب بيننا ساعة بعد أخرى. ويوما بعد يوم حتى لفظ أنفاسه.. اختنق في لجة الجدل والخصـام المسـتمرين والشتائم المتبادلة "(۱).

يوقفنا هذا الاستبطان البوحي على مقربة من "السبب" السذي أدّى الله معاناة "مصطفى إبراهيم". وهو ينحصر في اصطدامه بزوجته سهام. ولم يشأ الكاتب أن يبوح بهذا السبب مباشرة وبأداء لغوي عادي متدرج، فآثر أن يطلعنا عليه بأداء "التفاتي"، أو "بتيار وعي" صاخب، قائم علسى التداعي الحر.

لقد جعل ذهنه ينتقل انتقالاً غير مقيد بين الأزمنة المختلفة "Association Free"، فسهام "تطوف" الآن بقلبه. أي أنسه عمد إلى استدعاء كيانها في باطنه استدعاء بدت خلاله مثل "حنين طائر ذي وجود دافئ"، ولكن خالط فجأة هذا الاستدعاء الآنسي صسورة أخسري ماضية استدعاها ذهنه، وهي صورة خيوط علاقته بها التي ربطتهما. فمقاطعسة التيار الذهني "الآني" بتدخل "الماضي" - تمثل انتقالا ذهنيا من زمن إلسي

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٦، ٩٧.

آخر مغاير، يفسر حركية الباطن المتوتر، وكشف عن حيوية "المزاوجسة الأدائية" بين الآتي الراهن topical. والماضي المنقضي.

ولكي يضاعف الكاتب من "درجة التوتر الباطني" - وظف وسيلتين هما: "الجمع بين أسلوبين مختلفين"، و"المبادلة الصوتية"، برزتا بشكل لافت في باطن شخصية الزوج القاتل.

أما الوسيلة الأولى: فتبدو في استخدام "الأداء الخسبري" و"الأداء الطلبي" على نحو من التعاقب؛ ذلك أنه يتذكر قولها له "بصيغة سردية خبرية" واصفة لطبيعة سلوكه معها ونوع شعورها نحوه؛ فقد وصفت بأنه "طيب" و "القلب الطيب لا يقدر بثمن". ولكنه ما لبث أن علق فجأة بالصيغة الطلبية: "حقاً"، التي "تشكك" في جدية قولها الوصفي، وتفتع باب "الاحتمال" بعدم صدقه. يؤيد ذلك أنه كرر ملتفتاً ودون تمهيد صيغة طلب استفهامية (من إذن القائلة؟) سابقة على قولين لها، وكلاهما هجوم علية، وهما: "لا يوجد من هو أخس ولا أحقر منك"، و"ربنا خلقك لتعذيبي وتعاستي" - لتدل الصيغتان حينذ على طبيعة علاقتهما التمي يسودها "الصدام النفسي" الحاد، الذي شكل المسوغ لارتكابه الجريمة.

ولدعم هذه الدلالة - استعان الكاتب فجاة بالسرد الخبري الوصفي، فجعل ذهن الرجل بنتقل من الماضي المشحون بالصراع - إلى الحاضر المفعم بالأسى رغبة منه في إجسراء عملية "تامل" العلاقة المتصارعة؛ فقد كان من المكن أن "يصمد الحب" فيواجه "خلافات الأمزجة". ولكن "الخلافات قضت على الحب" لا سيما أن لكل منهما شعاره

الذي يتمسك به: "كل شيء أو لا شيء". وهذا السرد التأملي قد كشف عن اقتناعه بمسوغ ارتكابه الجريمة.

وتتعين الهسيلة الثانية لمضاعفة التوتر في "جلبة شعورية" تتجلى في المبادلة العبوتية" الناشئة عن توظيف "الالتفات الضمائري المتنوع"؛ فثمة صوت ذو ضمير مخاطب يبدو في قولها: "قلبك طيب.."، يعارضه صوت ذو ضمير غائب يحدد سبب انهيار الحياة الزوجية : "كسان على الحب أن يصمد أمام خلافات الأمزجة.."، يعاكسه صوت بضمير متكلم ثنائي: "كلانا عنيد، شعاره كل شيء أو لا شيء". ويزيحه صوته مخاطبا إياها : "أنت مجنونة بالمظاهر الفارغة" ويعقبه صوتها مخاطبة إياه : "بل أنت متخلف". فهذه المبادلات الصوتية المتلاحقة قد مثلت توتراً إضافيسا لباطن الرجل من حيث التأثير "السلبي على ابنيهما" العاجزين على التدخل أو الهروب، وعلى حبهما الذي وصل إلى مرحلة الاختناق والموت.

ويعمد الكاتب إلى وقف هذا الاستبطان المتوتر، ليرصد من خسلال عين الرجل بسرد وصفي - الظروف التي أعقبت تنفيذ الجريمسة التي يراها أدلة على نجاته من اتهامه بالقتل: "تظرت إلى المنادي فسإذا بسه مفتش بالشركة، ماضيا ولا شك إلى عمل. لطه أول شاهد. كسلا. رآنسي جاري الدكتور وأنا أغادر الشقة. هل لاحظ شيئاً غسير عدي؟. رآنسي البواب أيضاً. لا أهمية لذلك. لم أفكر في الهرب قط. في الانتظار حتى النهاية. لولا هيامي الأخير بالوداع لذهبت بنفسي"(١).

<sup>(</sup>١) السابق، ص٩٧ ، ٩٨.

ثم يقطع الكاتب هذا السرد لينزلق إلى داخله الصاخب الإطلاعنا على المزيد من التوتر والانفعال: "لم أسع إلى نبسذ الحياة باختياري. اتُتزعت من بين يدى عنوة. ما قصدتُ هذه النهاية أبسداً. بينسي وبين الخمسين خمس.ورغم المعاتاة فالحياة حلوة، لم تستطع سهام أن تبغضها إلى هل أزور سميرة وجمال بكلية العلوم؟. ذهبا بدون أن أراهما، والماكن أتوقع ما حدث، ولن أجد الشجاعة للنظر في عينيهما. ويعز على أن أتركهما لمصيرهما. أتصورهما يطرقان الباب دون أن تهرع ماما لفتحه، ليخلف هذا اليوم أثره حتى نهاية العمر. وإذا لعناتي فلهما الحسق، متسى أتناسى كربتي وأخلص للوداع؟"(١).

فقد تأسس هذا الصخب الانفعالي على "أفكار" وصور جعلت تنهال على ذهنه في توال وتلاحق، في شكل "انبثاقات مضيئة" تكشف عن صدى الجريمة – التي ارتكبها – في نفسه؛ فقد أجبر على نبذ الحياة ولم يكسن ذلك باختياره، بدليل "انتزاعها" منه عنوة. والنهاية التي وصل إليها، وهي الجريمة التي لم تكن أبداً في حسبانه، وما قصد إليها. إنه في الخامسة والأربعين ومع ذلك فهو محب للحياة. وهنا يلتفت إلى سهام "القتيلة التي لم تنجح في رفضه للحياة، ثم يفكر في سميرة وجمال الطسالبين بكلية العلوم. ثم يذكر الجريمة التي وقعت في الماضي بعد ذهابهما إلى الكلية. ثم يفكر في مرصداً، ولم يكن لديه إصرار مسبق على ارتكابه الجريمة؛ لأنه لن يجد الشجاعة للنظر في عينيهما، ويفكر في مصيرهما،

<sup>(</sup>۱) السابق، ص۹۸

ويستحضرهما على جهة توقع قوي. فيراهما الآن يطرقان الباب على أمهما القتيلة. وهنا يستجلي المستقبل لأن أثر الجريمة سيلازمهما مدى الحياة، ولهما الحق حين تصدر عنهما لعنات تصب عليه. ثم تنبثق فكرة أخيرة آنية، تتعلق بتساؤله عن إمكان نسيانه للكرب الملازم له، حتى يكون قادراً على إخلاص الوداع أو التخلص الطوعي من الحياة بالانتحار.

ونقف على نماذج من المقاطعات الانعطافية الصاخبة لتيار السرد الوصفي في قصص أخرى للكاتب، مثل "عودة القريسن"(۱) و"العودة"(۲) وغيرهما. ومن المهم القول إن "استبطان" الشخصيات في النماذج القصصية السابقة لم يكن مجرد "اتبهار" بأسلوب فني جديسد أو بتكنيك مستورد يباهي به الكاتب ويدل من خلال توظيفه على أنه مساير ومواكب للتحولات العالمية في مجال الإبسداع والنقد، بل إن هذا الأسلوب الاستبطاني – كما يراه نجيب محفوظ – هو "الشكل" المناسب والإطار الملام لغرضه الأساسي أو الأصلي من تقديم هذه الشخصية الفنية أن

إن غرضه من التوظيف الاستبطائي ليس تسجيل تجرية الشخصية، بل تحديد عالمها الداخلي الواقع تحت ضغط الحادث الجلل، فيمكنه بذلك أن يقدم صورة واقعية لهذا العالم الزاخر بالانفعالات، فيتحقق حينئذ هدفه الأساسي وهو "التأثير" في نفس المتلقي، والاستحواذ على قدرات التلقي لديه. وهو نفس هدف العمل الفني بوجه عام.

<sup>(</sup>١) عودة القرين / القرار الأخير ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) العودة / القرار الأخير، ص١٣٤.

## الغمسرس



## الفمرس

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| •          | المقدمـــة                                                         |
| ٩          | • الفصل الأول : الكشف بالبنية الزمنية :                            |
| 11         | - تحديد المفهوم : ومبحثان :                                        |
| 10         | - المبحث الأول: بنية الارتداد:                                     |
| ۱۷         | تحديد المفهوم: وأتواع الارتداد.                                    |
| 14         | ١ - الارتداد بضمير المتكلم : وإمكاناته الدرامية.                   |
| ۳۷         | ٢ - الارتداد بضمير المخاطب : وإمكاناته الدرامية.                   |
| ٤٥         | <ul> <li>٣- الارتداد بضمير الغائب : وإمكاناته الدرامية.</li> </ul> |
| ۲٥         | <ul> <li>الارتداد بأكثر من ضمير: والإمكانات الدرامية.</li> </ul>   |
| ۸۲         | - المبحث الثاني : بنية الاستباق :                                  |
| ۸٤         | تحديد المفهوم : وزاويتا الاستباق                                   |
| ٨٥         | ١ - السرد الاستباقي بضمير المتكلم. وطاقاته الدرامية.               |
| ١١٤        | ٢- السرد الاستباقي بضمير الغائب وطاقاته الدرامية.                  |
| 171        | • الفصل الثاني: الكشف ببنية العلم                                  |
| ١٢٣        | تحديد المفهوم ومبحثان:                                             |
| 144        | - المبحث الأول: إزاحة الواقع بالحلم المنامي.                       |
| 144        | - تحديد المفهوم وجهات إزاحية أربع.                                 |
| 14.        | الوجهة الأولى: إزاحة الواقع بحلم يواجه النفس.                      |
| 160        | الوجهة الثانية : إزاحة تجربة حب غير مجدية.                         |
| ١٤٨        | الوجهة الثالثة: الإزاحة الاستبدالية.                               |
| 107        | الوجهة الرابعة : إزاحة الظواهر الضارة.                             |

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                       |
|------------|--------------------------------------------------|
| 177        | - المبحث الثاني: إزاحة الواقع بحلم اليقظة:       |
| 170        | تحديد المفهوم وجهات ثلاث :                       |
| 177        | الوجهة الأولى : تمني التغيير الشامل.             |
| 177        | الوجهة الثانية : مواجهة الموت ثم الإذعان له.     |
| ١٨٧        | الوجهة الثالثة: القلق على المصير الإساني.        |
| 198        | الفصل الثالث : الكشف ببنية الانعطاف.             |
| 190        | تحديد المفهوم : ومبحثان.                         |
| 7.1        | المبحث الأول: الانعطاف نوصف الباطن المتّزن.      |
| 7.4        | تحديد المفهوم ووسائله:                           |
| 7.7        | ١ – الانعطاف بصيغة الغائب ومظاهره.               |
| 414        | ٢- الانعطاف بصيغة المتكلم وظوهره.                |
| 779        | ٣- الانعطاف بصيغة المخاطب وأشكاله.               |
| 7 £ 1      | المبحث الثاني: الانعطاف لوصف الباطن المراوغ.     |
| 754        | تحديد المفهوم وصورتاه.                           |
| 710        | الصورة الأولى: الانعطاف لبيان "الحركة المتسائلة" |
|            | وسماته الفنية.                                   |
| 404        | الصورة الثانية: الانعطاف لبيان الصخب الشعوري     |
|            | وظواهره الجمالية.                                |
| 779        | القهرس:                                          |
|            |                                                  |

## كتب أخرى للمؤلف

- ١- فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ، ط(١) أم القسرى/ الكويست ١٩٨٤م، وط(٢)، الأنجلو المصرية ١٩٨٨م.
- ٢- في البلاغة العربية (علم البيان) ط (١)، الأنجلق المصريسة ١٩٨٨م، وط(٤)، بعنوان التصوير الفني في التعبير البياني، مكتبة الآداب ٢٠٠١م.
   ٣- قيم الإبداع الشعري في النقد العربي القديم، ط(١) مكتبة الأنجلسو المصريسة
- ٤- تذوق الفن الشعري في الموروث النقدي والبلاغي، ط(١) الأنجلو المصريـــة
- ٥- في البلاغة العربية (علم المعاني) ط(١) الأنجلو المصرية ١٩٩٠م، ط(٤) بعنوان، فنون علم المعاني في النصوص الشعرية والنثرية. الانجلو المصريسة
- ٦- مقاييس الحكم الموجز فــي المــوروث النقــدي، ط(١) الأنجلــو المصريــة
- ٧- تكوين الخطاب النفسي في النقد العربي القديسم. ط(١) الأنجلس المصريسة
   ١٩٩٣م، وط (٢) بعنوان: الخطاب النفسي في النقد العربي القديسم. مكتبسة
  - الآداب، ٢٠٠١م. ٨- فاعلية التعاقب في الشعر العربي الحديث. ط(١) الأنجلو المصرية ١٩٩٥م. ٩- المنهل في الأدب العربي بالاشتراك ط(١) نشر جامعة قطر ١٩٩٧م. ١٥- المنهل في الأدب العربي بالاشتراك طر١) نشر جامعة قطر ١٩٩٧م.
- . ١ جدلية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر، ط(١) الانجلو المصريسة ٥٩٩ م، وط(٢)، ٩٩٩ م.
- ١١- مختارات من فنون الأدب العربي. (بالاشتراك) جامعة عين شهمس ط(١)
  - ٢ ١ الصنعة الفنية في التراث النقدي، ط(١) مركز الحضارة العربية ١٩٩٩م. ٣ ١ طاقات الشعر في التراث النقدي، ط(١) الإنجلو المصرية، ١٩٩٩م.
- ١٤ نظرية الإبداع الشعري عند النواجي ط(١) الأنجلو المصرية، ٢٠٠٠م ه ١ - إحكام النص الشعري في التراث النقدي والبلاغي، ط(١) الأنجلو المصريسة
- ١٦ تحليل النِّص الأدبي. دراسات في الأجناس الأدبية (بالاشتراك) ط(١) الأنجلو
  - المصرية ٢٠٠١م.
  - ١٧- تَجَلَياتَ الإبداع الأُدبي. ط(١) مكتبة الآداب، ٢٠٠٢م. ١٨- أساليب علم المعاني بين النظرية والتطبيق ط(١)، مكتبة الآداب ٢٠٠٣٠.
- ١٩ الفنون البيانية والبديعية بين النظرية والنطبيق ط(١)، مكتبة الآداب، ٢٠٠٣.
- ٢ الشعر العربي في عصر الإسلام والعصر الأموي مكتبة الأنجلو المصرية، ط
- (١) ٢٠٠٣. ٢١ النثر الفني في عصر صدر الإسلام، والعصر الأموى، مكتبة الأنجلو المصرية،